



## الإفراء

إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بإلى برواد الإنسانية ، وحملة مشاعل التنوير والتثقيف . إلى أنصابر الحق ، ودعاة الصدق ، وعمالقة الفكر والوعي . إلى الزعماء ، والمصلحين ، وعلماء العالم وفلاسفته . وأساتذة الأمسد والشعوب في كل نرمان ومكان . إلى المكافحين المناضلين . في سبيل القضايا الإنسانية الكبرى قضايا الحربة والكرامة والحق والعدل والمساواة والإنصاف . إلى المجاهدين الأبطال في كل معركة وملحمة شريفة إلى هؤلاء جميعاً نهدي كتاب ((فلسفة التربية في الفكر القذافي)) .



#### ما نتأسى به من القرآن الكريم

وردت كلمة الحكمة في بعض الآيات القرآنية الكريمة ذكرنا منها ما يتناسب مع موضوعنا على اعتبار أن الفلسفة هي محبة الحكمة وجاء ذلك في الأرقام من 1-81 ثم وجدنا من الآيات القرآنية الكريمة التي تحصض علي أعمال الفكر والتدبر والتأمل وجاء ذلك في الأرقام من 91-25 كذلك وقفنا عند الآيات القرآنية التي تحث علي النربية والإهتمام بالطفولة ورعايتها وصيانتها والبر بالوالدين وحسن التربية والتتشنة وجاء ذلك في الأرقام 30

- ( يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب ) سورة البقرة آية رقم: 269 .
- ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) سورة البقرة آية رقم 129.
- وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فــضل
   الله عليك عظيماً ) سورة النساء آية رقم : 113.
  - ( ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ) سورة الإسراء أية رقم 39.
- ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة ) سورة الزخرف آية
   رقم: 63.
- 6. (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) سورة ص آية رقـم :
   20.
- ر كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) سورة البقرة آية رقم :151 .
- 8. (وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) سورة البقرة آيــة رقــم:
   251.

- 9. (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) سورة آل عمران أية رقم
   38.
- 10. (لقد من الله علي المؤمنين إذ بعث فِيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلل مبين ) سورة آل عمران أية رقم: 164.
- 11. (أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) سورة النحل آية رقم: 125.
- (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيــــات الله والحكمــة إن الله كـــان لطيفاً خبيراً ) سورة الأحزاب آية رقم : 34 .
  - ( لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر )
     سورة القمر آية رقم: 4 5 .
  - إن أينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً ) سورة النساء آية رقم : 54 .
  - 15. (وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) سورة المائدة آية رقم
     110.
  - 16. (يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) سورة الجمعـــة أبة رقم 2 .
  - (ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر شه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه)
     سورة لقمان آية رقم: 2.
  - 18. (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ) سورة البقرة آيــة رقــم :219 .
  - (يتفكرون في خلق السماوات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا بساطلاً سبحانك ) سورة آل عمران آية رقم : 191 .

- 20. (وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) سورة النحل آية رقم: 44.
- ( كذلك يبين الله لكم الآيات العلككم تتفكرون ) سورة البقرة أيـــة رقــم :
   266 .
  - 22. (كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) سورة يونس آية رقم 24 .
    - 23. ( إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون ) سورة الرعد آية رقم 3 .
- 24. (ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمـــرات ، إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون ) سورة النحل آية رقم : 11 .
- 25. ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك
   ثواباً وخيراً أملاً ) سورة الكهف أية رقم : 46 .
- 26. (والنين آمنوا وأتبعتهم نرياتهم بإيمان ألحقنا بهم نريساتهم) سورة الطور آية رقم : 21.
- 27. (ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهناً على وهن وفــصاله فـــى عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ) سورة لقمان آية رقم : 14.
- 28. (يا بني ألم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد في مشيك واغضنض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) سورة لقمان آية رقم : 17 19.
- 29. (( آلم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للصحسنين النين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ، أولئك علي هدى مسن ربهم وأولئك هم المفلحون )) سورة لقمان آية رقم: 1 5

صدق المتٰه العظيد

#### مقدمة:

يسعدنا أن نقدم للقارئ العربي الكريم كتاب فلسفة التربية في الفكر القذافي والذي يحتوي على خمسة فصول : الفصل الأول يستتمل على مقدمة عن الصفات العربية والإسلامية الأصيلة التي تربى في أحسضانها فيلسوف الثورة الأخ العقيد معمر القذافي . فمن المسلم بعد أن حياة الصمراء تمتاز بالصفاء والنقاء والحرية الفكرية وتبعث إلى التأمل . زد على ذلك أن أهل الصحراء يتمتعون بروابط اجتماعية وثيقة العرى كما استعرض هذا الفصل السمات أو الصفات العقلية والنفسية والروحية والخلقية لقائد ثورتنا وفيلسوفها ، وما يمتاز به من الإيثار والتضحية من أجل سعادة الآخرين ، وإيمانه بالله تعالى وصدقه مع نفسه ومع الجماهير ، وإخلاصه في العمل ، ونزعته الصوفية وشجاعته وإقدامه وامتلاكه للثقافة الواسعة والعميقة وفصاحته وحسن بيانه ، ثم تتاول الفصل الثاني أهميـــة الدراسة وفروضها والمنهج المستخدم فيها ثم يتعرض هـذا الفـصل إلـي تعريف الفلسفة في مختلف العصور ثم تعريف التربية وتطور مفهومها ، مشيراً إلى التربية في الماضي والحاضر وما ينبغي أن تكون عليـــه فـــي المستقبل ، ولم يفوننا أن تعرضنا إلى الصلة بين الفلسفة والتربيــة وإلـــي أهمية بناء فلسفة تربوية تواكب العصر ومتطلباته ، ثم تناولنا في الفحمل الثالث فلسفة التربية والتعليم في الفكر القذافي ، وعلاقة الـتعلم بالنـضبج والاستعدادات للتعلم والدوافع التي توجه السلوك ثم أشار هذا الفصل إلى ضرورة تزويد المعلم بالمبادئ الصحيحة التبي تفسس عملية الستعلم، كاكتساب المعلم لأهداف علم النفس التعليمي مما يساعده على التنبؤ العلمي بسلوك التلميذ ، ثم استعرض هذا الفصل طبيعة التعلم كعملية تنكر وتدريب للعقل وتغير أو تعديل في السلوك باعتبار أن التعلم تكوين فرضى

. هذا وقد عقدنا مقارنة بين مفهوم المنهج الدراسي للفيلسوف معمر القذافي وبين الأنظمة التعليمية المختلفة وشرحنا المقصود بالعلم والتعلم والتعلميم من المنظور القذافي ثم استعرضنا في هذا الفصل عملية الإبداع والتألق وخصائصها وأخيرا احتوى الفصل الرابع على مقارنة بين الفكر القذافي وبين الفكر التربوي للعلامة ابن خلدون بغية الكشف عن نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما كما يبين هذا الفصل الصلة بين التربية وطرق التتريس في الفكر القذافي وأثر الحرية في اتجاهات الطلاب تربوياً. ويبرز هذا الفصل مميزات طريقة دالتن والقذافي فسي عملية التدريس أو طرق التدريس باعتبارها فن وعلم في أن واحد ، ثم تعرض هذا الفسصل إلى فلسفة النربية البدنية ومفهومها الصحيح في الفكر القذافي ثم نتاولنا فوائدها السيكلولوجية وأهدافها لدى فيلسوفنا معمر القذافي وجاء الفصل الخامس بَأَهُمُ النَّتَائَجُ الَّتِي أَسْفَرَتُ عَنْهَا الدَّرَاسَةُ وأَشْرِنَا إِلَى أَهْدَافُ التَّعْلِيمُ في الفكر القذافي ودعوته إلى إقامة التوازن النسبي بين محتويات التعليم . هذا كـــل ما يحتويه هذا الكتاب ، وإيماناً مني باعتباري مواطن مصري عربي مسلم شرفت بالعمل بليبيا الشقيقة منذ عام 1997 ف . أستاذ مساعد بكلية الأداب والعلوم أوباري جامعة سبها . وجدت أن فكر فيلسوفنا الأخ العقيـــد معمر القذافي يستحق أن تمتد إليه يد الباحثين اكشف النقاب عما ينطوي عليه من أفكار تربوية وتعليمية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية ... الخ. فقمت بنشر بحوث ومقالات عديدة منها الآثار النفسية لثورة الفاتح في الشخصية العربية والإسلامية بمجلة الثقافة العربية وكذلك نـشرت بمجلة دراسات تحت عنوان مفهم الرياضة ودورها التربوي فسي الفكر الجماهيري . واثقاً أشد الثقة أنه كلما غاص الباحث فـــي أعمــــاق الفكـــر القذافي كلما شعر أنه في أمس الحاجة إلى مثل هذا الفكر المستخلص من التجارب الإنسانية عبر تاريخها الطويل . وهناك تحت الإعداد سلسلة من الكتب والدراسات والبحوث من أهمها ما يلي : -

1 - الجانب المينافيزيقي في الفكر القذافي ، ويشمل ثلاث مباحث فلسفية ، مبحث الوجود ومبحث المعرفة أو نظرية المعرفة في الفكر القذافي ، ومبحث القيم وفلسفة الجمال في الفكر القذافي دراسة مقارنة بين فيلسوف الثورة وبعض الفلاسفة عبر العصور .

#### 2 - رؤية معاصرة في فلسفة الثورة . تشمل :

- مصادر النظرية العالمية الثالثة .
  - القذافي فيلسوف السلام العالمي .
  - مفهوم الديمقر اطية في الفكر القذافي دراسة مقارنة .
    - فلسفة السياسة في الفكر القذافي .
  - حقوق الإنسان من المنظور القذافي ( دراسة مقارنة ) .
    - فلسفة التاريخ في الفكر القذافي ( دراسة مقارنة ) .
      - 3 فلسفة التتمية في الفكر القذافي .
- 4 الضمان الاجتماعي من المنظور القذافي ويستممل علي دراسة استطلاعية للصفات الاجتماعية والإنسانية لقائد الثورة.

والله المستعان

المؤلف

# الفصل الأول أهم السمات العقلية والنفسية والخلقية والروحية للفيلسوف معمر القذافي



- الإهداء
- ما تتأسى به من القرآن الكريم

#### محتويات الفصل الأول:

- مقدمة.
- الحسرية.
- تقوية روابط القومية العربية والإسلامية والإنسانية .
  - الذكاء والقدرة علي تحصيل العلم .
  - الإيثار والتضحية من أجل الآخرين .
    - ايمانه بالله العظيم .
    - الصدق والاستقامة .
    - التقوى وأداء الصلاة .
      - الأم ــانة .
    - الإخلاص في القول والعمل .
      - التواضع والبساطة .
  - النزعة الصوفية لدى فيلسوفنا معمر القذافي .
    - الشجاعة والإقدام.
      - الثقافة الواسعة.
    - الفصاحة وحسن البيان .
- التحليل البلاغي لبعض ما كتبه الفيلسوف معمر القذافي .
  - الهوامش والمراجع.



#### الفصل الأول

## أهم السمات العقلية والنفسية والروحية للفيلسوف معمر القذافي

#### مقسدمة: \_

يهتم هذا الفصل من بين ما يهتم به بالصفات العربية الأصيلة التي تربى في كنفها فيلسوف الثورة وقائد مسيرتها كالحرية وما تمتاز به الشخصية العربية من روابط اجتماعية وإنسانية وثيقة العرى . ثــم يتعرض هذا الفصل إلى الصفات أو السمات الشخصية التي تميز بها قائد الثورة منذ طفولته الباكرة كالذكاء والقدرة على تحصيل العلم ولاشك في أن هناك علاقة بين الذكاء المرتفع والتحصيل الدراسيي ، وكذلك صفة الإيثار والتضحية والفداء من أجل سعادة الآخرين ، وإيمانه بالله العظيم وصدقه مع نفسه ومع الآخرين واستقامته مما أكسبه احترام الناس وتقتهم فيما يقوم به من أعمال أو ما يوجه أو يرشد إليـــه ومـــن المعروف أن هذه الصفات أو السمات ترتبط بالأمانة والإخلاص فـــي القول والعمل ، كما تعرض هذا الفصل إلى تواضعه وبساطته ونزعته الصوفية وشجاعته وإقدامه في مواطن الإقدام وتقافته الواسعة والعميقة وإلمامه بالتجارب الإنسانية فضلاً عن فصاحته وحسن بيانه وتأثيره في من حوله . ثم اشتمل هذا الفصل على تحليل بلاغي لبعض ما كتبه الفيلسوف والأديب معمر القذافي وذلك على سبيل الاستدلال حيث إنـــه من المعروف أن الشخصية العربية والإسلامية تشيع فيها خـصائص الشخصية القبلية إلى حد كبير ، فمعظم العرب يعيشون على الرعسى والزراعة ذات الطابع البدوي حتى عهد قريب ، ومن شأن هذا السنمط من العمل ينمي في أفراد المجتمع الانتماء والولاء للقبيلة ، وتصبح علاقات القرابة في ظل هذا النظام أقوى العلاقات الاجتماعية وتربطها بأوثق الروابط الروحية . ولا شك أن سمات (1) الشخصية القبلية وما بها من إيجابيات ينعكس على المجتمع الإنساني كله ، ولعل من أبرز إيجابيات هذه الشخصية وسماتها ما يلي : -

#### أ - وحدة المشاعر العربية في مواجهة العدوان أو الخطر:

فالخطر عادة يوجه الأمة كعامل يقربها ويوحدها في مواجهت والتغلب عليه. فالاعتداء الذي تقوم به إسرائيل مثلاً علي أي جبهة عربية أو إسلامية يكون له رد فعل من الغضب النفسي يعم كافة البلاد العربية ، ويدفع هذه البلاد نحو التنسيق لملاقاة هذا الاعتداء ، والانتصار عليه ، ويكفي أن نعود بالذاكرة إلى الجو النفسي المشحون بالغضب والذي عم أفراد الأمة العربية والإسلامية وقت العدوان الثلاثي على مصر ووقت كارثة يونيو 1967 وبعدها ووقت معركة أكتوبر على ملائمة العربية في مثل هذه الظروف ، ينبض قلبها ويتأثر وجدانها ، ويتوحد انفعالها ، وكأنها أسرة كبيرة أو قبيلة واحد منتشرة تسود أفرادها قرابة دموية هي في حقيقتها وحدة سيكلوجية قبلية (2) .

وفي عصرنا الحالي استتكرت الشعوب العربية والإسلامية ما فعلته بعض وسائل الإعلام ضد الرسول العربي الكريم وكذلك ما فعلته بعض الدول الغربية في أفغانستان وما فعلته وتفعله إسرائيل مع الشعب الفلسطيني ، الأمر الذي عبر عنه الأخ ( العقيد معمر القذافي ) أبلغ تعبير بأنه قاد بنفسه مظاهرة تتدد بالأعمال الوحشية والبربرية تجاه ما

يحدث في فلسطين.

مما أشعل مشاعر الحماس والوطنية والقومية والانتماء . وعمل علي تأكيد ذات المواطن العربي وانتشر شعاع فكره وشعاراته الوطنية الصادقة لإقامة مجتمع الطهر والطهارة طهارة اليد وطهارة القلب وعفة اللسان والأمانة والصدق والحرية والانتمساء السي التسراب العربسي والإسلامي بل والإنساني مؤكداً أن الجماهيرية تفتح صـــدرها وقلبهـــا وعقلها لكل عربي وأنها لم ولن تتخلى عن عروبتها وعن مساندة والتضامن الإسلامي والعالمي فضلاً عن أنه حمل مشعل التنوير الداخلي بفتح المدارس والمعاهد والجامعات إيماناً منه (( أن ثورة الفاتح ثــورة علمية )) وتربوية تدعو إلى الانضباط واحتراء عقول الناس. فوجدناه يوضح الأمور في شجاعة وبسالة ، ويضع الأمور في نصابها الصحيح . ووجدناه يفتح قلبه لصاحب كل رأي ويلتقى مع كافة أبناء السشعب معلنا أنه (( لا ديمقر اطية Democracy (3) دور مؤتمرات شعبية)) ذلك من أجل خلق الشخصية السوية القادرة على التوافق مع نفسها ومع بيئتها وعلي تحديد أهدافها ومراميها ، ولا يتحقق ذلك إلا عن طريــق التوجيه والإرشاد Counseling السليم من الناحية التربوية بما يضمن إتاحة الفرص أمام المواطن للتعبير عن نفسه وتحقيقا للتكيف والتوافق Adjustment النفسي الذي يؤدى إلى التمتع بالصحة النفسية الجيدة لكل أفراد الإنسانية قاطبة .

فمن علامات التوافق مع النفس شعور المواطن بالسعادة والراحة النفسية وأن له ماضي نظيف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق والاستفادة

من مسرات الحياة اليومية وإشباع الدوافع والحاجات المادية والمعنويـــة أو النفسية الأساسية والشعور بالأمن والطمأنينة والنقـة فــي الــنفس واحترامها وتقديرها . أما علامات الشعور بالسعادة مع الآخرين فيكمن في حب الأخرين والثقة فيهم واحترامهم وتقبلهم والاعتقاد فـــي ثقـــتهم المتبادلة ، ووجود اتجاه متسامح نحو الآخرين ، والقدرة علـــي إقامـــة علاقات اجتماعية سليمة ودائمة والانتماء للجماعــة والقيـــام بالـــدور الاجتماعي المناسب والتفاعل الاجتماعي السليم وذلك ما حققته وتحققه ثورة الفاتح من خلال المؤتمرات الشعبية القادرة علي مواجهة مطالب الحياة العصرية والنظرة السليمة والموضوعية للحياة ومطالبها ومشكلاتها اليومية . تلك المؤتمرات التي تتسم بالخبرة والحنكة (4) والبصيرة النيرة والإيجابية والقادرة علي تحمل المسئوليات الاجتماعية والسيطرة علي الظروف البيئية عن طريق إقامة مــشروعات قوميـــة عملاقة كالنهر الصناعي العظيم . ذلك المشروع القومي الضخم الذي ليس له آثاراً مادية فحسب بل له أيضاً أثاراً نفسية حيث يشعر المواطن بأن هناك مستقبل مشرق ينتظره . زد علي ذلك الترحيب بالخبرات والأفكار الجديدة ومناقشتها والانتفاع بالصالح منها ، وذلك على مستوى الجماهيرية . أما على الصعيد العربي فقد أدى اشتعال جذوة المـشاعر والشعور بالإخاء وحسن الجوار والتعاون الاقتصادي والثقافي وازدادت الروابط العربية والإسلامية . وتعلم الناس من قائد الشـورة الــشجاعة والبطولة والتضحية والإقدام والجرأة وشعر المواطن بالسسيادة عندما رفعت الثورة شعار (كلنا سادة في ظل الجماهيرية وأن الــشعب هــو

الذي يحكم نفسه بنفسه ، وتنفس الناس نسيم الحرية Freedom وعبيرها عندما قضت الثورة على الرأسمالية المستغلة وعلى الحزبية المجهضة رافعة شعار ( من تحزب خان ) .

#### الحريسة: ـ

إنه من المعروف أن تربية المواطن علي الحرية تساعده على تكوين شخصية متزنة ناجحة مبنية على الصدق والأمانة والإخلاص، وتعوده الأخذ والعطاء فيشعر بالسعادة والانسجام والتكاتف والتعاون واحترام القيم والنظم والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع (6) ذلك أن السعادة إحساس عميق بأن للإنسان قيمة ما وإنجاز ما يستثير السرور . إنها التواصل مع إخواننا من بني العروبة والإسلام، بل والعالم بأسره إنها العفوية في الخلق والابتكار والإبداع Creation والنجاح والفرح الناجم عن كل ذلك أنها راحة الضمير .

أما الحرية فهي الخير الأسمى الذي يدفع جوهر المخلوق البشري إلي أن يعيش حياة أفضل وأغنى وأكثر حيوية ونشاطاً . وكلما أحس المرء بمشاعر من السعادة أقوى وأرحب كلما ازدادت ثقته بنفسه من جراء ما أحرزه من نجاحات إنسانية وكلما استمتع بالحياة استمتاعاً أقوى وأعمق ، أي أحس بكينونته وقيمته الإنسانية وتبدو هذه النظرة إلي السعادة في الأفكار الخلاقة التي يبدعها قائد ثورة الفاتح العظيم . ولاشك أننا في أمس الحاجة في هذا العصر المزدحم والمتسارع نحو الهلك بأن نضع إرشاداته وتوجيهاته ونصائحه وأفكاره ولا سيما التربوية نصب أعيننا حتى نشعر بالحياة أقوى وأعمق وأصفي ونحس براحة الضمير وراحة البال والنجاح خاصة وأن ثورة الفاتح المباركة عملت

على تهيئة المناخ الاجتماعي والتربوي والنفسي الآمن الدي تسوده العلاقات الاجتماعية والديمقراطية والحرية الشخصية والفكرية والاجتماعية والسياسية ، بهدف تغيير المجتمع إلى الأفضل بما يتفق مع آمال الجماهير ومصالحها وأهدافها حيث أعلنت (أن هذا المجتمع الاشتراكي الجديد هو سعادة الإنسان ) كما اهتمت برعاية وتربية الطفولة والشباب والكبار والأسرة باعتبارها الخلية الأولي للمجتمــع . كما عنيت بفلسفة من شأنها التخطيط الشامل للنشاط الاجتماعي والاقتصادي بهدف تحقيق إشباع حاجات الناس وذلك بإنــشاء وتــدعيم الهيئات والمؤسسات التي تحقق ذلك . فضلاً عن إصدار تـشريعات خاصة بالحد من انتشار المخدرات والمسكرات وحماية الأحداث والمراهقين من المؤثرات الفكرية والاجتماعية السضارة ، واعتبرت الطلاب درع الثورة ، ووضعت فلسفة للتربية حين أعلنت (( أن الدراسة ليست غاية في حد ذاتها وإنما الغايـــة هـــي خلــق المـــواطن النموذجي الجديد )) ، كما حافظت الثورة على العاملين فصانت القسيم Values والعادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية الأصيلة إيماناً منها بأن ( الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها ) كما جعلت القرآن الكريم شريعة المجتمع وفي ذلك صيانة للقيم الدينية والروحية التسي يستمدها المجتمع من مثله العليا النابعة من تراثه الحضاري والإسلامي والإنساني .

وينبغي أن يكون التأثير بين الشعب وبين الثورة متبادلاً فندن النين نستطيع أن نبارك خطواتها المباركة ، وأن نعمل على تحقيق أهدافها ومراميها ورسالتها النبيلة ، وعلينا أن نكون صدورة لذاتها ،

نطبق فلسفتها في تربية المواطن الصالح لنكون على مستوى رفيع من الإنسانية بحيث نبني من أفكارها الخلاقة ومعتقداتها المتفائلة وتأملاتها الإيجابية للأمور آفاقاً علمية وتربوية وتعليمية تؤدى إلي إحراز النجاح في أي مجال يتصل اتصالاً وثيقاً بحياتنا . فحين يعمل المرء على تحقيق هذه الأمور واثقاً بالله وبنفسه وبقائد الثورة وبالناس حينئذ نجد لنا مكاناً مرموقاً تحت الشمس وفوق الأرض في عالم أصبح يأخذ من العلم سلاحاً ومنهجاً وسلوكاً .

#### ب - تقوية روابط القومية العربية والإسلامية والإنسانية :

إن سمات الشخصية القبلية المنتشرة بين العرب هي التي تعمل على تغذية وتقوية ظاهرة الوحدة العربية وكأن الأمة العربية والإسلامية قبيلة واحدة ممتدة على مساحة جغرافية متصلة وفي فترة تاريخية مستمرة تتكلم لغة واحدة ، وتشيع بين أعضائها روابط مختلفة الدرجة بحيث ، تصبح البلاد العربية وكأن كل منها يمثل أسرة صغيرة نسسبياً من أسر هذه القبيلة الكبيرة .

وهكذا نجد للمواطن العربي عضويتين في وقت واحد عضوية محلية وعضوية عربية ، وتقوم العضوية الأولى مقام الأخوة بينما تقوم العضوية الثانية مقام أبناء العم (8) وخير دليل على ذلك ما نادى وينادي به فيلسوفنا معمر القذافي منذ زمن بعيد بضرورة الوحدة العربية حرصاً منه على التضامن العربي ودفع الضرر عن أمت العربية بأسرها وهي سمة عربية أصيلة منقولة له عن والده وأجداده حيث كان يستمع إلى القصص الواقعية منذ طفولته . قصص الإيطاليين ومقتل جده وهو يقاومهم وقد جرح والده في كتفه الأيسر وهو يكافح الاستعمار .

ولا شك أن سماع هذه القصص الواقعية والولع بها يوسع مدركات الطفل ويجعل خياله خصب . زد على ذلك رغبته ورغبة والده في أن يتعلم حيث يقول والده (أردت لابني الوحيد أن يتعلم) ، رغبته كانــت كبيرة في العلم وكان لابد وأن تدفعه هذه الرغبة إلي تبوء مركز مرموق (9) . لذلك يود الباحث أن يتعرف علي أهم السمات التي امتازت بها هذه الشخصية المرموقة ومنابعها بغية التعرف علي فكرها . (( وأعرف نفسك )) شعار فلسفى رفعه فيلسوف اليونان سقراط قبل الميلاد بـــأكثر من أربعة قرون ، ولقد بقي هذا الشعار بما ينطوي عليه من حكمة بالغة يتردد حتى يومنا هذا ، ذلك أن معرفة صفات وسمات شخصية القذافي هي الخطوة الأولي لفهم فكرها وما ينطوي عليه من أفكار فلسفية وتربوية وتعليمية ينبغي الأخذ بها وتطبيقها ، ولعل هذا هو أهم الأسباب التي تدعونا الآن إلي إلقاء بعض الأضواء على سمات شخصية الأخ العقيد معمر القذافي باعتباره شخصية عربية وإسلامية وتاريخية وعالمية وباعتباره من كبار مفكري هذا العصىر وفلاسفته . حيث أنه من المتفق عليه في الاصطلاحات العلمية للعلوم الإنسانية وجود مـصطلح الشخصية Personality ويقصد به التنظيم الدينامي Personality لسمات وخصائص ودوافع الفرد الجسمية والعقلية والنفسية والروحيــة والخلقية وذلك التنظيم الذي يكفل للفرد نوافقه وتكيفه وانسسجامه مسع المجتمع ولكل شخص تنظيمه الذي يميزه عن غيره من بنّي البشر (11). فما هي أهم سمات هذا المفكر ؟ وما هي منابع فكره ووحيه وإيمانه ؟

ينبغي أن نبحث عن الجذور العميقة لتلك الشخصية الفريدة وعن روحانيتها ، بل ونزعتها الصوفية الغالبة على كل ميل قد يستحكم فــــي

تفكيرها وسلوكها . فاقد عاش القذافي في الصحراء تلك التي يخيم عليها الهدوء والصمت والهواء النقي . فيها حرية مطلقة كاملة تشعرك بالسمو والرفعة . فحرية أهل الصحراء لا تخضع إلا شه تعالى وهي أساس كل اختبار أو قرار أو فكرة أو عمل يصدر منه بما في ذلك سلوكه السياسي ونظرته التربوية التي تتجلى في فكره حيث أعلن ( أن التعليم الإجباري تجهيل إجباري) واعتقاده أنه لا خلاص ولا سلام للإنسانية ولا للأمم إلا بالإيمان بالله العظيم وبالقيم الأخلاقية التي ليس في وسع أية إلزام أن يكفلها إلا بالإيمان ولا يمكن أن تتبع إلا من الإيمان بالله وبقيمة الإنسان.

في هذا المناخ عاش الفيلسوف القذافي سنوات عمره الأولى ، والصورة التي غرسها له والده وأخته وأبناء عمومته . زد على ذلك أن القذافي مختلف عن الآخرين حيث كان يحرث الأرض ويرعى الماعز والإبل وذلك بعينه ما قام به بعض الأنبياء ولا سيما النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان القذافي صارماً حازماً على أنه لـم يكن يميل إلى العبوس . بل علي العكس كان دائم الابتسام ولم يكن يحب اللهو والاختلاط بالصغار (12) وهذه أيضا من سمات الرسول والأنبياء عليهم جميعاً السلام . وكان دائماً مشغولاً بالتفكير والتأمل وهذه سمة من سمات كبار الفلاسفة ومفكري كل العصور .

#### الذكاء والقدرة على تحصيل العلم :

يقول والد القذافي إنه كان يحفظ القرآن الكريم بسرعة فائقة وذلك وهو في السابعة من عمره كما أنه لم يفارق معلمه لحظة واحدة ناظراً للحياة نظرة جادة . وتحفيظ القرآن الكريم كان عادة متأصلة من

عادات العرب ، ثم يستطرد والد القذافي قائلاً: كان معمر يتعلم بسرعة ، وكان تقياً (13) ، لا ينسى فرضاً من فروض الصلاة (14) ومعني ذلك أنه جمع بين الذكاء والتحصيل الدراسي والاستقامة منذ طفولته . والمعروف من الدراسات التربوية والنفسية أن هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الذكاء لدى الفرد وبين عملية التحصيل الدراسي . فكلما زاد الذكاء زادت قدرة الفرد على تحصيل العلم والمعرفة . وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى تعريفات الذكاء حيث انه في الواقع يوجد كثير من التعريفات للذكاء أهمها ما يلي : -

الذكاء هو النشاط العقلي المعرفي الذي يربط الأسباب بالمسببات ، أو الذي يقيم العلاقات السببية ، أو المنطقية بين الموضوعات ، أو هو نفاذ البصيرة ، كما أنه يعني وعي الإنسان بالزمان ماضيه وحاضره ومستقبله ، أو أنه القدرة علي مواجهة المواقف الجديدة ، أو تعلم مواجهتها باستجابات جديدة ، أو هو القدرة علي القيام بالمهام واجتياز الاختبارات وفهم العلاقات بين الأشياء (15) ، أو هو القدرة علي التفكير المجرد ، أو إنه هو الاستعدادات Aptitudes المتعلم أو التكيف التفكير المجرد ، أو إنه هو الاستعدادات على الذكاء هو القدرة العامة على التكيف العقلي للمشاكل ومع مواقف الحياة الجديدة . ويرى (كهار) أن الذكاء هو القدرة على الاستبصار عند الإنسان والحيوان . ويقول ( جودار ) إن الذكاء هو القدرة على الاستبصار عند الإنسان والحيوان . ويقول ( جودار ) إن الذكاء هو القدرة على الاستفادة من الخبرات المستقبلية المسكلات المائمة المناشط الصعبة والمعقدة والمجردة والاقتصادية وذلك لتحقيق هدف ما ، أو القدرة على والمعقدة والمجردة والاقتصادية وذلك لتحقيق هدف ما ، أو القدرة على والمعقدة والمجردة والاقتصادية وذلك لتحقيق هدف ما ، أو القدرة على

الخلق والإبداع والابتكار . ومعني ذلك أن القدرة على التكيف وعلى الوصول إلي الأهداف التي يريدها الإنسان ، وعلى القيام بالمجهود بالطرق الاقتصادية أي توفير الجهد والوقت (19) . وعلى كل حال فإن جميع تعريفات الذكاء متداخلة ومتفاعلة . فعندما نقول أن القذافي يتمتع بذكاء مرتفع فإننا نعني أشياء متعددة مثل البداهة والفهم والاستفادة مسن الخبرات السابقة والتحصيل الدراسي والتفوق والنبوغ وكافة العمليات العقلية العليا كالتخيل والتصور والحكم والنقد والتجريد والإدراك والاستدلال والاستنباط والتذكر والتنبؤ وما إلي ذلك من العمليات العقلية العليا في الإنسان . والحقيقة أن هذه المعاني المتعددة التي نطاقها على مفهوم الذكاء ترجع إلى خصائص عقلية تلك التي تساعد الإنسان على التكيف لواقعه . وعلى أن الذكاء يجمع بين طائفة من العمليات العقلية والقدرات والمهارات كلائاء يجمع بين طائفة من العمليات العقلية الخبرات والمهارات كالمشكلات التي تساعد الفرد على الاستفادة مسن الخبرات والمهارات كالمشكلات التي تواجهه خلال تكيفاته اليومية لوقعه (20) .

ومما يؤكد انطباق كل تعاريف الذكاء المختلفة على فليسوفنا معمر القذافي منذ صغره هو ما لاحظه وأجلي به ( مفتاح علي ) وهو ضابط وأحد رفاق القذافي منذ طفولته وأحد زملائسه في المرحلة الابتدائية حيث يقول ( تعرفت على القذافي في عام 1955 يسوم كنا طالبين في مدرسة سرت الابتدائية ، كان هو في السنة الخامسة وكنت في الثانية . كنا ثلاثة أو أربعة من البدو وينظر إلينا الباقون على أنسا بؤساء ، وكنا فقراء لدرجة أننا لم نكن نتناول طعاماً أثناء الاستراحة ، وحلنا نشعر بالغربة ولولا القذافي ربما كنا خجلنا من أنفسنا ، ولكنه

كان يفخر بوضعنا ... كان يقول مثلنا مثلهم طالما أننا قـادرون على تحصيل العلم ، وكان في الواقع ذكياً يستوعب بسهولة ويسر وبـسرعة لدرجة جعلته ينهي في أربع سنوات منهاج (السنين الست) ثم يـستمر زميله في شرح سمات وخصائص أخري أمتازت بها شخصية القـذافي فيقول (ومنذ صغره برزت في شخصيته قومية وهيبة طبيعية تجعل منه زعيماً) . حيث جميع الطلاب كانوا يستعينون به على حـل أي مشكلة Problem تعترضهم وبنوع خاص المسائل الرياضية التي كان بارعاً فيها ، زد علي ذلك أن حياة الصحراء علمتـه الـصبر وقـوة الاحتمال والعطاء والإيمان بالله والاكتفاء الذاتي في مواجهة كافة أنواع الصعاب كالعواصف واجتياز الأبعاد وتحمل الحرمان (21) .

#### الإيثار والتضحية من أجل الآخرين :

مما يدل على أن القذافي كان وما يزال يتمتع بالإيثار والتضحية من أجل الآخرين أنه كان يعطي سيارته لمن يطلبها منه ويدفع جزءاً كبيراً من مرتبه ليصلح فيها ما خربه الغير ، وإذا مرض أحد رفاقه أسرع إلي المستشفى محملاً بالهدايا والفاكهة ولو كلفه ذلك حرمان نفسه من الطعام ، يحتقر المال ولا يشعر هو شخصياً بأية حاجة ، طيب النية سليم السريرة تجاه جميع الناس وهذا سبب جاذبيته ، دائم السؤال عن أصدقائه منذ طفولته (22) ومما سبق يتضح لنا أن شخصية القذافي تتسم بصفة الإيثار وهي من الصفات الكريمة التي يتحلي بها الإنسان لأن الإيثار يعني تفضيل الغير علي النفس في الخير وهو شعار النفوس الكبيرة الساعية لخدمة الإنسانية ، وتلك النفوس التي نبذت الأنانية وحب الذات . والتي وصفها (سنتهلير) أن أكبر شرفي الإنسان هو عيب

ير افقنا جميعاً منذ الولادة وكل الناس يسامح نفسه فيه ولهذا لا تجد من يبحث عن الخلاص منه أنهم يسمونه الحب الذاتي ، ولا شك في أن لهذا الحب الذاتي بعض المحل من الحق ، بل من السضروري ، لأن الطبيعة هي التي ركبته فينا ، ولكن ذلك لا يمنع أنه متى أفرط فيه صار العلة العادية لجميع خطايانا . فقد يتغاضى الإنسان بغاية السهولة عما يجب ، وقد يسئ الحكم علي ما هو حق وطيب وجميل متـــى ظـــن أن الواجب عليه أن يفضل دائماً منافعه على منافع الحق . فأي إنسان شاء أن يكون رجلاً عظيماً لا ينبغي له أن يحب ذاته ولا ما هــو لــه ، ولا يجب أن يحب إلا الخير سواء في نفسه أو في غيره وإلا وقع من سلوكه في ألف خطيئة لا يمكن اجتنابها (23) فالإيثار له أكبر الأثر في توثيق عري المحبة والمودة بين أفراد المجتمع إذ يجعلهم متعاطفين متعاونين يشعرون بالسعادة . وبالتأكيد أن قائد الثــورة منــذ أن كـــان صـــغير ا وشخصيته تــتسم بروح الإيثار ولا شك أن هذا الإيثار كان يعود عليه بالسعادة والسرور والبهجة ، وذلك لأن من أهم مكتشافات علم النفس الحديث ما ثبت علمياً أن سعادة الإنسان لا تتحقق بغير تضحية السنفس في سبيل الغير . هذا من جانب ومن جانب آخر نلمس تأثيره بتعاليم القرآن الكريم وبحفظه آياته حيث قال تــعالى ﴿ ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (24) ومن يوق شح لنفسه فأولئك هم المفلحون . (25) (

هذا وقد جاء في أسباب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: (أتي رجل رسول الله فقال: أصابني الجهد، فأرسل الرسول إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال صلى الله عليه وسلم

: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله ؟ فقال أبو طلحة : أنا يا رسول الله ، فذهب إلى أهله فقال لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله ، فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية ، فقال إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئ السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله ، ففعلت ، ثم غدا الرجل على رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : لقد عجب الله من فلان وفلانة وأنزل فيهما ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ .

هذه الحادثة تدل علي عمق التربية التي غرسها الإسلام في أتباعه وفيها قبس للذين ينشدون السمو الروحي لخير الجميع (26) ومما يؤكد أن قائد الثورة لم يطبق مبادئ الإسلام فحسب بل تابع السلف الصالح قولاً وعملاً في سمو روحهم وتمتعه بالإيثار ما حكاه الملازم (مفتاح علي ) عن القذافي (لقد رفض كل الوظائف التي عرضت عليه من قبل شركات البترول وكان الناس من حوله يقولون له أن هذه الوظيفة سوف تساعد بها أسرتك فيقول وباقي الناس من يساعدهم ؟). وفي موضع آخر يقول أن القذافي كان مجتهداً ويجب أن يتعلم ويشرك وفي موضع آخر يقول أن القذافي كان مجتهداً ويجب أن يتعلم ويشرك علي مسامعهم ما تعلمه في كتابه (كما وصفه بالشجاعة والإقدام والنضال السياسي والتصدي للظلم ، كان محدثاً قديراً يستعرك بسعة والنضال السياسي والتصدي للظلم ، كان محدثاً قديراً يستعرك بسعة إطلاعه في التاريخ والسياسة ) (27) ومن هنا فإن شخصية القذافي والقدرات العقلية الخاصة والمهارات التحصيلية . وهو أيضاً يشبه في سلوكه وتفكيره كثيرا من فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسلام ، فهو حين

يجمع أطفال الفقراء ليعلمهم دون أن يتقاضى منهم أجر فهو يسسبه سقراط الذي كان يعلم الناس بالمجان لدرجة أن زوجته قالت له ( لقد جلبت لنا من الشهرة ما لا تجلبه لنا من المال ) ويشبه أيضاً من فلاسفة الإسلام ابن سينا الذي كان يعالج المرضى مجاناً .

أما كونه قد كرس لوطنه وأمته كل طاقته وجهده في سبيل الرقي والتقدم والازدهار فليس ذلك بغريب على البيئة العربية فإذا رجعنا إلى الماضي القريب والبعيد وجدنا الكثير من العبقريات العربية في مختلف المجالات على امتداد الماضي واتصال التاريخ .

فمن العبقريات العسكرية نجد علي سبيل المثال - خالد بن الوليد وعبد الكريم الخطابي وطارق بن زياد وغيرهم . ومن العبقريات العلمية نجد علي سبيل المثال أيضاً أبو بكر الرازي وابن النفيس وجابر ابن حيان وابن خلدون (28) ومن العبقريات الفلسفية نجد علي سببيل المثال الكندي وابن رشد والفارابي وأبو حامد الغزالي ، ومن رجال الدولة العباقرة نجد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ... النخ . وما اعنيه أو أقصده هو أن البيئة العربية والإسلامية خليقة بأن يوجد بها علي مر العصور فلاسفة ومفكرين وعلماء علموا العالم وكان لهم فضل السبق علي الحضارة الغربية الراهنة ، ولا شك أن قائد ثورة الفاتح أحد هذه الشخصيات العربية والإسلامية البارزة في التاريخ باعتباره مفكر وفيلسوف ومعلم قد عمل علي تعبئة الأمة العربية ضد باعتباره مفكر وفيلسوف ومعلم قد عمل علي تعبئة الأمة العربية ضد وبلاغته وحسن بيانه في استثارة التعاطف الوجداني بين مواطنين الدول العربية لزيادة التماسك القومي والعربي والأفريقي والإسلامي بأن قاما

بتقديم مبادرات ومصالحات بين مختلف الدول العربية والأفريقية وهـو رجل دين ودولة . وفضلاً عن أنه مربي فاضل يتمسك بالدقة والضبط والموضوعية والتفكير العلمي الرزين ويعمل دائماً علي بث القوة والتقة في النفس . والرغبة المحلة لديه في قهر المعتدي ، ذلك لكونه تربي وترعرع في ظل النظام القبلي الذي هو الأصل في تمساك العرب وفي وحدة تجمع مشاعرهم وتقوي تعاطفهم وتوحد مصالحهم ، حتى وإن ظهر علي السطح أحياناً ما يخالف ذلك . أنه دائماً يـشيد بالإمكانيات والطاقات الموجودة مادية كانت أم بشرية.

#### إيمانه بالله العظيم:

من أمور الواضحة بذاتها ليمان قائد الثورة بالله الواحد الأحد المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص والذي هو علي كل شيء قدير ، والذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، والذي أنسشأ هذا الوجود من عدم وإيداع الكون ودبر أموره بحكمته وخضع له كل شيء فيه ووهب الإنسان نعمه الوجود وأستخلفه في هذه الأرض .

ولا شك أن صفة الإيمان بالله هي أساس كل عقيدة وكل فضيلة يمكن أن يتحلى بها إنسان ، وعنها نتشأ جميع الفروع في الحياة الروحية ومنها تستمد كل الفضائل الأخرى من ثقة وشجاعة وأمل وصبر قال تعالى ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدي من ربهم ، وأولئك هم المفلحون﴾ (29) فكان من أثر إيمانه أن نظر إلى هذه الذنيا على أنها مجرد مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية فصبر على العمل والكفاح

وتفاني في إخلاصه لوطنه لاعتقاده إن فاته الجزاء الــدنيوي فــسيلقي جزاءه عند ربه ، وما يفوته هنا يجده هناك . ومن أجل ذلك استيقظت مشاعره وتحرك وجدانه وتصور المستقبل وعمل لدنياه غير مفتور ولا مغرور ، وعمل لآخرته غير غافل وهذا هو أثر من آثار إيمانه بــالله العظيم . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأنه يؤمن بأن الله تعالى يعلم مصائر العباد ويحيط بأحوالهم ويدبر أمورهم فلا يقع في الكون شـــيء إلا بأذنه ، ولا يصيب الناس نفع ولا ضرر إلا بإرادته وقدرتـــه قـــال تعالى ﴿ قُلُ لَنْ يُصِيبِنَا إِلَّا مَا كُتُبِ اللَّهُ لَنَا ، وَهُــو مُولَانِــا وَعَلـــي اللهُ فليتوكل المؤمنون ﴾ (30) فكان من أثر ذلك شجاعة وإقدامه ونضاله من أجل الحرية لا يخشى في الله لومه لائم . والصفة الإيمانيـــة لقائــــد نُؤرة الفاتح هي العمل بمقتضي إيمانه والتمسك بتعاليم دينـــه وامتثالــه لأوامره واجتناب نواهيه وأداء واجباته ومستحباته بأن جعل القرآن الكريم شريعة المجتمع . ولا شك أن العمل الصالح أمر مكمل الإيمان إن لم يكن ركناً من أركانه ولهذا نجد أغلب آيات القرآن الكريم التـــى تضمنت ذكر الإيمان تربط بالعمل الصالح قال تعــالي ﴿ والعــصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (31).

#### التقوى وأداء الصلاة:

لا ريب أن التقوى هي خير زاد ويرتبط بها طهارة القلب وصفاء الضمير وإخلاص الطاعة وصفاء العبادة والأنفاق من الرزق الذي هو لازم لسماحة النفس وما ينطوي عليه من الجود ومحبة البذل والعطاء تلك التي يلمسها الجميع في قائد الثورة . ومن هنا حصلت له

الهيبة من الله والمعرفة بالله هذه المعرفة التي استحكمت في قلبه ، فلاح له من ربه اللطف الخفي والنور الجلي وأستولي على قلبه وعقله حبب ربه واستأنس بذكره في الخلوات ، ووثق بإسعافه في المهمات . فكان لهذا الحب آثاره العلمية ودلالته الواضحة في عمله وجهاده فنشط للبذل والنجدة والتضحية في سبيل نصرة العقيدة وحماية الحق والدفاع عن الحريات .

#### الصدق والاستقامة :

لقد تمتع القذافي بالصدق والأمانة والإخلاص لجميع الناس . زد على ذلك استقامته منذ طفولته مما أدي إلي ثقة الناس به ولاسيماً رفاقه وزملائه في المدارس التي درس فيها ويقول أحد زملائه وهو (محمد خليل) الذي وصف أبرز صفات القذافي بقوله (أنه زكي يتمتع بسمو أخلاقه واستقامته وصدقه وشعوره الديني الذي أكسبه قوة خارقة ، أنه كرجل اجتماعي جذاب صحيح ، أنه يفضل الصمت عن الكلام لكنني كثيراً ما رأيته يخوض النقاش بحماس شرط أن يكون محدثه قد أوحبي له بتقته وحتى ولو لم يكن من الرفاق ... هو جدي بطبيعته ولا يميل إلي اللهو حتى عندما كان طفلاً وكان يفضل القراءة على اللعب . ولمن نشعر أنه قد تغير عندما مسك السلطة ، بل ظل على ما هو عليه من نبل أخلاقه وعاداته وأسلوب حياته ) . ثم أضاف إلي قوله (أنه رجل يكره الشجار ولو أراه في حياتي حاقد (32) على أحد .... ) (33) ، وصفة الصدق التي تتصف بها شخصية القذافي لا بد وأنها جعاته يتحرى الحقيقة والأمانة في القول ويفي بوعوده ويلتزم بمواعيده ويحدث يتحرى الحقيقة والأمانة في القول ويفي بوعوده ويلتزم بمواعيده ويحدث الناس ويفتيهم بما يعتقد أنه الحق ، ويحرص على أن تكون أقواله وفق

أفكاره ومعتقداته .

ذلك مما أكسبه احترام الناس وحبهم له متبعاً في ذلك ما غرسه الدين الإسلامي في حسه وشعوره ووجدانه وعاملاً بما أوصى به الرسول الكريم الذي قال (عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلي البر ، والبر يهدي إلي الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب فإن الكنب يهدي إلي الفجور ، وإن الفجور يهدي إلي النار ، وما يزال العبد يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) (34) .

ومن الصفات التي ينطوي عليها الصدق الوفاء بالعهد المسن يتعامل معهم غير مبال بالمشاق والتضحيات التي قد تترتب عليه ، والوفاء بالعهد كما يقول محمد الغزالي يحتاج إلي عنصرين أساسيين ، إذا اكتملا في النفس سهل عليها أن تفي بما التزمت به هما قوة الذاكرة وقوة العزيمة (35) وقد أشار القرآن الكريم إلي ذلك بقوله (وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولاً) (36) وأشار الرسول صلي الله عليه وسلم إلي ذلك بقوله ( المسلمون عند شروطهم ) (37) .

#### الأمانة:

أمتازت شخصية القذافي بالأمانة في معاملته مع الناس وفيما ينصح به وفيما يوجه إليه وفيما يوكل إليه من أمور أو مسئولية . وهذه الأمانة ترمز إلى معان شتى مناطه جميعها بالمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد في الحرية والمساواة (38) والعدالة والديمقر اطية التي نادي وينادي بها رافعاً شعار ( لا ديمقر اطية بدون مؤتمرات شعبية ) تطابقاً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكن

مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ؛ فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها ؛ والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته ) ( (39) .

ومما لا يدع مجالاً للشك أن مصطلح الأمانة يحتل مكاناً بارزاً في فكر وشعور ووجدان قائد ثورة الفاتح للدرجة التي جعلت يطلقها على جميع مؤسسات الدولة بل وعلى القائمين عليها فنقول أمانة التعليم وأمانة الصحة ؛ ونقول على الأشخاص الذين يتولون شؤن هذه الأمانات وغيرها (أمين) كأمين اللجنة الشعبية للتعليم وأمين العدل ... الخ.

### الإخلاص في القول والعمل:

لقد كان وما يزال مفكرنا المعاصر يتسم بالإخلاص في القول والعمل . هذا الإخلاص نلمسه في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس وفي جميع أقواله وأفعاله ومقاصده بما في ذلك نشاطه التربوي والتعليمي وتوجيهاته وما يقوم به من وعظ وإرشاد وتوجيه ونصح وما يقدمه من خدمات ، وما يساهم فيه من أعمال في خدمة مجتمعه وأمت بل والإنسانية قاطبة حيث أنه حمل مشعل التتوير والتتقيف والتغير الداخلي بفتح المدارس والمعاهد والجامعات ، وإرسال البعثات إلى الخارج أخلاصاً وإيماناً منه (أن ثورة الفاتح ثورة علمية ) كما أهمتم بالطفولة والشباب والكبار والأسرة وبكافة طوائف الشعب بل والأملة العربية والإسلامية والأفريقية (40) .

#### التواضع والبساطة:

لقد شهد عدد غير قليل من الذين تربوا مع الأخ العقيد معصر القذافي بأن من أبرز صفاته التواضع فعلي سبيل المثال عندما سئل (محمد خليل ) عنه ( هل تشعر أن تسلمه السلطة قد غير شيئاً فيه وفي أي اتجاه جري هذا التغيير ؟ قال : لا أشعر أنه قد تغير بقيت عاداته وأسلوب حياته وطباعه كما كانت ) وعندما طلب من ( محمد الرازي ) أن يرسم صورة للقذافي قال : ( أنه رجل طيب شديد الاهتمام بزملائه والحرص على راحتهم ... ) وفي موضوع آخر يقول ( كنا نحترم القذافي لذكائه وطيبته . كنا نلجاً إليه لإدراكنا بأنه يحب خدمة الآخرين دون أن يشعرهم بتقل جميله عليهم ) .

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أنه كان يجمع أطفال الفقراء ويقرأ على مسامعهم ما تعلمه ، ولا شك ( إن خير الناس من تعلم العلم وعلمه ) ويقرر آخرون بأنه يتصرف ببساطة ولطف مع جميع الناس (41) ولا شك أن هذه المواقف وغيرها تشهد وتدل دلالة واضحة على التواضع والبساطة والبشاشة والسماحة واللطف والسهولة في التعامل ودماثة الخلق وذلك مما أكسبه قلوب من حوله ومحبتهم ذلك أن عمله كقائد ومعلم ومفكر ومرشد وموجه يقتضي الاتصال بالناس والدخول معهم في علاقات إنسانية رفيعة المستوي . فهو الذي يلتقي مع الجماشير ويعمل على إزالة الوحشة بينه وبينهم حتى لا يجدوا حرجاً في سوالله ومناقشته والإفضاء له بما يجول في نفوسهم كما أن التواضع من الصفات التي يحرص عليها علماء الإسلام لأنهم علموا بالتجربة ( إن من تواضع شر وفعه ) زد على ذلك أننا نراه يمشي على الأرض في

سكينة ووقار مستشعراً على الدوام قول ربه ﴿ وعباد السرحمن السذين يمشون علي الأرض هوناً ﴾ (42) وعملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الله أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحـــد ولا يفخر أحد على أحد ) (43) . وقوله صلى الله عليه وسلم ( ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار - تحرم على كل قريب هين ليس سهل )(44) فهو بحلمه يؤكد صبره ورجاحة عقله وكبر قلبه وتقته بنفسه واتساع صدره وبعد نظره وهيمنت عقله الراشد على أقواله وأفعاله ، أما رحمته بالأطفال الفقراء تلك التي ظهرت لديه منذ صباه تدل علي أنها متغلغلة في شعوره أصلية فيه ، والرحمة يدخل تحتها أو يربط بها صفات خلقية كثيرة منها الشفقة والمحبة والإيثار والسخاء والجود والفتوة والمسروءة وما إلى ذلك من الصفات الحميدة التي أهلته ليكون قدوة صالحة بين زملائه ورفاقه والناس كافة ، فالناس عادة يحبون ويتأثرون بمن يعطف عليهم ويقبلون علي من يشاركهم وجدانياً ويشعر بمشاعرهم بأحاسيسهم ويتمثل مشاكلهم ويشاركهم في مسراتهم وأحرزانهم ويتأثر بأرائهم وأفكارهم ويضع نفسه موضعهم ويشعرهم بكرامتهم واحترامهم ويظهر ويضمر لهم الرحمة والحنان والشفقة والحب ولسين الجانسب وحسسن المعاملة ، كما يظهر لهم كرمه وجوده وإيثاره . والقلوب الأبية الكريمة من المستحيل أن تميل إلي دوافع القوة ، وهي أبداً أقرب إلي الرحمــة الواعية التي تقوم علي العدل والمساواة واحترام آدميـــة الإنـــسان أيــــة إنسان كان . والقائد برحمته ينفذ أوامر ووصايا ربه التي تحثـــه علــــي الرحمة ويقتدي بسنة وسيرة نبيه وسلفه الصالح من أمته ، الذين كانــت حياتهم تجسيداً لعواطف الرحمة والشفقة والحب وما يرتبط بهـــا مـــن عواطف إنسانية نبيلة ، ومن شواهد دينه تلك التي يسترشد بها في بناء هذه السمة أو الصفة في نفسه قوله تعالي ﴿ فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل علي الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ (45).

وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلكم ( مثل المؤمنين في تـوادهم وتراحمهم كمثل الجسد ، إذا أشتكي منه عضو تداعي له سائر الجـسد بالسهر والحمي ) (46) .

## نزعته الصوفية:

لقد أكد الكثير من الناس الذين عاشوا مع القذافي لفترات طويلة أنه متصوف حقيقي فقد ورد في كتاب ميريلا بيانكو الذي ينطوي على ما يشبه الاستفتاء لكثير من الشخصيات التي وصفت قائد الثورة بهذه السمة حيث يقول البعض ( وحين استولي على الحكم فعل ذلك بعقلية وروح ابن الصحراء الذي لا يخشي إلا الله ، وهو متصوف حقيقي : غناه الروحي مصدر معرفة عميقة بالقرآن الكريم وقد تأمل طويلاً في آياته (47) .

هذا ويود الباحث بيان مقاله الشعراني عن التصوف حيث جعل طريق الصوفية مشيداً بالكتاب والسنة وأنه مبني علي سلوك وأخلاق الأنبياء والأصفياء ... ثم يقول: إن التصوف عبارة عن علم أنقدح في قلوب الأولياء حين استتارت بالعمل بالكتاب والسنة . فكل من عمل بهما أنقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسنة عنها نظير ما أنقدح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما عملوه من أحكام

التصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة ، ثم يقول ومن تبحر في علم الشريعة حتى بلغ الغاية ، أدرك بذوقه أن علم التصوف تفرع من عين الشرعية ، فإذا دخل العبد طريق القوم (أي التصوف) وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء ، فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات وآداباً ومحرمات ومكروهات . ومن دقق النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة .

وكيف تخرج علومهم عن الشريعة ، والشريعة هي وصلتهم إلي الله عز وجل في كل لحظة ... وعلى ذلك فعلم التصوف من عين الشرعية (48).

ويكفي ما أكده أبو نعيم الأصفهاني من أن المتصوفة المتحققة في حقائقهم قد بنوا علمهم على أركان أربعة:

1 - معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله .

2 – معرفة النفوس وشرورها ودواعيها .

3 - معرفة وساوس العدو ومكائده وخصاله .

4 - معرفة الدنيا وغرورها وتفتتها وتلوينها وكيفية الاحتراز منها
 (49).

وهذا الشروط التي وضعها أبو نعيم للتصوف تنطبق تمام الانطباق على قائد الثورة وفيلسوف عصرنا الحالي معمر القذافي فهو يعرف الله والنفوس ، كما يعرف وساوس العدو ومكائده وخصاله والجميع يلمس ذلك فيه ، بل ويلاحظ براعته وعمق فكره في هذا المضمار واعني فكره الثوري . وهذا وقد تنبأ ، ابن خلدون منذ زمن

بعيد بظهور مثل هذه الشخصية القذافية التي اتبعت سلف الأمة وكبار الصحابة والتابعين حين تعرض لتعريف التصوف حيث قال : هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملة وأصله أن طريق هؤلاء القوم لم يزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية (50) . ومعلوم لدي الجميع أن هناك عدد كبير قد اعتنق الإسلام على يد فيلسوفنا أثناء زيارته لبعض الدول الأفريقية مما يدل على صدق تنبؤ ابن خلدون من أنه سوف يجود الزمان بشخصيات تتبع طريق الحق والهداية .

## الشجاعة والإقدام

وليس أدل على أن شخصية القذافي تمتاز بالشجاعة والإقدام من أنه فخر ثورة الفاتح العظيم ، فهو يتمتع بالسشجاعة بنوعها المادي والمعنوي أو الحسي والأدبي مما مكنه من أداء رسالته الثورية والمتيامية والاقتصادية والسياسية بأن دافع ويدافع عن الحق الذي يؤمن به وحارب الظلم والفساد والتسلط والسيطرة وليس ذلك بالأمر الهين فقد واجه جل الصعوبات وتحديات شأنه في ذلك شأن كل من يتعرض لتأدية رسالة إصلاحية فكسب احترام العالم وتقديره ذلك لأن العالم لا يحترم الضعفاء والجبناء وإنما يحترم الأقوياء الشجعان . وصفة الشجاعة في حقيقة أمرها ليست منفصلة عن الصفات أو السمات الإيمانية والخلقية والعقلية والنفسية والروحية السابقة . فهي بالنسبة لها تعتبر مرتبطة تمام الارتباط لدرجة يمكن القول أن الشجاعة التي تميز قائد الثورة هي بقدر ما لديه من إيمان بربه وبنصره وتوفيقه له ، وبقدر توكله على الله وتمسكه بدينه

وإخلاصه وأمانته وصبره على الشدائد . كما أن سمة السبجاعة هذه يندرج تحتها قوة الإدارة ورباطة الجأش وقوة العزيمة ونفاذ البصيرة والإقدام في مواطن الإقدام وعزة النفس والثقة والثبات على المبدأ أو الجرأة والصراحة في الحق ، والنجدة والسهماة وعلو الهمة ، والاعتراف بالجميل وقبول الحق وتقديره من أي مصدر جاءه ، والاستهانة بالصعاب والشدائد في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة ، ونبذ التبعية والخوف والإحجام في المواقف التي تستدعي الإهدام وطأطاة الرأس لغير الحق ، فالجميع يشاهدونه يومياً مرفوع الهامة . ومرجع ذلك إلى العوامل الوراثية البيئية والوسط الذي تربي فيه والتنشئة والتربية البدوية التي نشأ وتربي عليها .

وفي هذا الصدد يقول (مسكويه) إن الشجاع هو الذي يستهين بالشدائد في الأمور الجميلة ، ويصبر علي الأمور الهائلة ، ويستخف بما يستخطمه عوام الناس حتى الموت لاختيار الأمر الأفضل ..... فإذن ليس تتم شراقط الشجاعة والعفة إلا للحكيم الذي يستعمل كل شيء في موضوعه الخاص به ويقدر تقسيط العقل له ، فكل شجاع عفيف حكيم وكل حكيم شجاع عفيف (51) والحكيم كما سنعرف فيما بعد هو الفيلسوف ، فشجاعة قائد الثورة قد استمدها من آيات الله تعالى ﴿ فللا تخاوفهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ (52) كما أستمدها من إيمانه العميق من قول الله سبحانه وتعالى ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (53) ولا شك أن المؤمن القوي الشجاع خير واحب إلى الله مسن المؤمنين الضعيف الجبان .

#### الثقافة العامة :

من الأمور البديهية أنك تلاحظ بسهولة ويـسر أن ثقافـة قائـد الثورة واسعة وعمومية وشاملة وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وذلك من خلال وعيه بمشكلات مجتمعنا العربي وقضايا عصرنا الحالي ، وإلمامه بالواقع المحيط بنا من جميع نواحيه الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية وغير ذلك من القضايا مما أكسبه نجاحاً في توجيهه للأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية . ومن الناحية الشعبية إرشاده للناس وتـــأثرهم بــسعة ثقافـــة ووعيه وقدرته على حل مشكلات مجتمعنا المعاصر . فنراه إذا تكلم في أمر من الأمور تكلم بلغة العصر وعن وعي وبشمولية . فعلي ســبيل المثال أنه قد أعلن أننا نعيش في عالم التكتلات والفضاءات الكبرى ، وأنه قد أنتهي عهد الدول الصغيرة أو القزمية محاولاً خلق فصضاء أفريقي أو اتحاد أفريقي لنواكب ما يحدث في عصرنا هذا . وغير ذلك من القصايا التي تدل دلالة واضحة على سعة أفقه وإطلاعه الواســع . وهذه الصفة قد أكتسبها منذ صغر سنة حيث كان يطلع على الوثائق التاريخية والمنشورات وكان لذلك يطلب من زملائه أيضاً نقلهــــا إلـــــي الآخرين مستخدماً ذكائه . وكان ذلك بمثابة تمرينات تقافية وسياسية في آن واُحد . وهنا نستطيع أن نقول أنه قام بدور المدرب والمعلم لما شعر به من أهمية الإلمام بالثقافة فأطلع على كثير من الكتب والمراجع فسي التخصصات المختلفة والسيمأ في المجالات السياسية والتاريخية والاقتصادية ككتاب فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر . كما أشار بـــذلك (عمر المحيشي ) (54) ويعنى ذلك امتلاكه الميول العقايـة الواسـعة والاتجاهات العلمية السليمة تلك التي تدفعه إلى الإطلاع والقراءة في شتى ميادين المعرفة وأدي ذلك إلى زيادة قدرته العلمية فوثق الناس فيما يصل إليه من حقائق وما يقرره من معلومات.

هذا وقد أصاب ابن رشد (55) عندما قال ( لا يحصل العلم إلا بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصصبر على الطلب ). (65) واعتقد أن القارئ الكريم يعرف من خلال قصة حياة القذافي أنه صبر وتنقل من مكان إلي آخر طلباً للعلم والمعرفة في مدارس مختلفة حيث قيل عنه أنه يؤمن إيماناً عميقاً بحرية الدين والقيم الأخلاقية المتضمنة في القرآن الكريم ويلتزم بالعمل من أجل الدفاع عنها والمحافظة عليها العلم ورفع من شأن العلم والعلماء ، ووضع من الإسلامي حث على طلب العلم ورفع من شأن العلم والعلماء ، ووضع من النصوص القرآنية ما يربوا عن الحصر في هذا الشأن ، وكذلك فعلت السنة النبوية المطهرة ويطول بنا المقام إذا استعرضناها .

# الفصاحة وحسن البيان: (58)

إن فصاحة القذافي وحسن بيانه لا يحتاج إلي دليل أو برهان (59) فهو من هذه الناحية يعد من كبار الأدباء وإنتاجه هو خير شاهد علي ذلك سوف نسوق للقارئ العربي الكريم ما قاله الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه عن بعض قصص القذافي حيث يقول في مستهل كلمته (القائد معمر القذافي حالم كبير ، ولا شك أن حلمه هو الذي قاده إلى الإبداء أي إبداء النظرية الجماهيرية التي أصبحت واقعاً يعيشه ويمارسه ملايين الناس ، وإذا كان القائد قد استخدم حسه العملي ، ووعيه التاريخي ، وجملة المعارف والخبرات التي اكتسبها ، من أجل

تحقيق هذا الحلم ، فما الذي يمكن أن يضيفه مفكر له هذه التجربة إلى فن القصة الذي يعتمد أول ما يعتمد على الخيال Imagination?(60).

لقد مر وقت طويل قبل أن أعرف هاتين القصتين ( المصوت والفرار إلي جهنم ) أنهما من تأليف قائد الثورة . كنت قد قرأتهما ، ووقفت ذاهلاً أمام هذا الإبداع الجديد الذي يمتلئ بسشحنات انفعالية غاضبة ، وهذه الصياغة المتميزة التي تجعل من الغضب طاقة هائلة قادرة على تفجير اللغة ، وإعادة ترتيب الواقع ، وتوظيف التقنية الفنية توظيفا بارعاً من أجل الوصول إلى معالجة قصصية تشحن الوجدان توظيفا بارعاً من أجل الوصول إلى معالجة قصصية تشحن الوجدان لموهبة جيدة في كتابة القصة أن تحقق منذ البداية هذا المستوي الرفيع في الأداء ؟ ولم تنته حيرتي إلا بعد أن عرفت إن كاتب هاتين القصتين ليس إلا قائد الثورة نفسه ، فهو قبل أن يكون مفكراً وقائداً ورجل ثورة إلى التعبيرية والاستفادة من الأشكال الإبداعية التسي تستجيب للأفكار والانفعالات والانسائط الأدبية .

إن ميدان الكتابة الإبداعية الذي يستلهم أفكاره ونماذه من تركيبه قوامها الواقع والتاريخ والخيال سيكون أكثر ثراء عندما يجد أن واحدا من صناع التاريخ قد اختار هذا الشكل الأدبي وهو القصمة القصيرة ، ليكون وسيلته لمخاطبة القراء .

وأول ما نلاحظه ونحن نقرأ هذا العطاء الفني أن القائد معمـر القذافي عندما جاء يكتب القصة لم يكتبها مستخدماً القوالب القديمة ، ولم

يعتمد الشكل التقليدي ... لقد اختار أن الكتب قصة تنتمي إلى قصمة الحداثة وأن يستخدم تقنية فنية متطورة ، وأن يستفيد من آخر إنجازات التعبير القصصى ، ويمثل ما هو قائد ثوري يمتلئ بها حسه لتحطيم القوالب القديمة وتجاوز الاطروحات التقليدية في الفكر والممارسة ، فهو أيضاً كاتب مسكون به حسن الابتكار والتجديد والبحث عن بدائل جديدة للصياغات الفنية العتيقة ... قصة تطمح في أن تكون وعاء يفيض بأعمق ما في الشعور من وميض ونبض وضوء وظل وتسعي إلسي طرح أكثر الأسئلة اتصالاً بجوهر الوجود الإنساني . تــستخدم اللغــة استخداماً حديثاً عامراً بالتوتر والتحفز ، تعني بتقديم العبارات الشاعرية ، والجملة القصيرة ( 63) ، وتهتم بتصوير العالم الداخلي للإنــسان . قصمة لا تشغلها الأحداث والوقائع بقدر ما تشغلها الإيحاءات والرمــوز والدلالات . لا تهتم بنقل الإيقاع الخارجي للحياة بقدر ما تهتم بنقل ا الإيقاع الداخلي من خلال النداعيات ، والحدس (64) وتيار الـشعور والاستبطان المتواصل لانفعالات بطل القصمة ، ورصد أدق الخلجات وأكثرها النصاقاً بوجدانه ، دون أن يهمل الكاتب النفاعل الخـــلاق مـــع الواقع الحي (65) .. ثم يقوم كاتب هذا التحليل بتحليل قصمة أخرى للقذافي يطول بنا الحديث إذا استعرضنا كل ما كتب عنها . إلا أننا نلمح في كلامه العادي وخطبه وشعاراته وأفكاره ومنطقه وفي كافة معالجته لقضايا عصره بأنواعها المختلفة أنه يمتلك سلامة اللغة وفصاحة اللسان كلمته الموجهة إلي الطلاب الحاصلين علي شهادة التعليم المتوسط حيث قول تحت عنوان ( هذا العصر هو عصر العلم ) ( لسنا في حاجة إلى

التأكيد بأن هذا العصر هو عصر العلم . وإن السلاح الذي تنتصر بــه الأمم هو سلاح العلم . والجهل هو الذي خلفنا وجعلنا نتخبط فــي دياجير الظلام والشعوب التي تتل نصيباً من العلم هي التـــي لازالـــت تعيش الحروب الأهلية ولا زالــت تعيش العبودية القديمة ) (66) .

#### التحليل البلاغي للفقرة :

أعتمد القائد في العبارة الأولى على الأسلوب الخبري وقد بدأ بالنفي كما أعتمد في خاتمته على صورة بيانية رائعة تصفي على المعني رونقاً وبهاء وهي ( سلاح العلم ) حيث صور وجسد العلم العقلي في صورة سلاح من الأسلحة التي تؤدي إلى إحراز النصر والتقدم والفخار والتباهي بين الأمم وهي استعارة تصريحية ، ثم ساق العبارة في صورة بديهية أو مسلمة من المسلمات التي لا تحتاج إلى برهان .

ثم ساق العبارة الثانية تذيلاً لمعني الأولي حيث رتب معناها عليها وجعل الجهل كأنه مانع يحول دون التقدم بل ويلبس المشعوب عباءة الجهل والظلام . واختيار لفظ (يتخبط) علي وجه الخصوص يدل علي فهمه الدقيق للكلمات ومراميها فأثرها دون غيرها . واعتمد في العبارة الأخيرة علي أسلوب القصر ، حيث قصر الأمم التي تعيش الحروب الأهلية وتعيش العبودية علي الأمم التي حرمت حظاً من العلم وهو أسلوب يرمي إليه الأديب ليعطي المعني قوة وبياناً في ذات الوقت ، كما أنه يحتوي علي الإيجاز حيث أن كل أسلوب قصر يقابله مردود بالذفي أو الإثبات والمعني المردود هنا أن المشعوب التي لا تعيش الحروب الأهلية ولا تعيش العبودية القديمة هي الشعوب التي سيطر عليها العلم وسيطرت به علي عرش الطبيعة ، ثم جعل الحروب الأهلية

كائن يتنفس ويعيش بيئة الجهل والأمية ويوءد في ظل النقدم العامي ومثلها ( تعيش العبودية ) وقد سادت الأساليب الخبرية الفقرة المذكورة . ثم استخدام الطباق بين (العلم والجهل ) وهو لون بديعي يظهر المعني ويضفي عليه رونق وجمال في التعبير . وعلي الجملة نستطيع أن نقول إن أسلوب القذافي سواء في شعاراته أو إنتاجه الأدبي أو خطبه يتميز بالإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ العذبة المنظمة في نسسق خاص بلغ من الفصاحة أرفع درجاتها . كما أنه استخدم التشبيه وهو الذي نبغ فيه العرب لوقعه في آذانهم من حيث جرس الألفاظ ورنين موسيقاها وتأثيها في مشاعرهم وأحاسيسهم ووجدانهم فالتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معني يجمعهما والهدف منه الإيصاح والتأثير فهو يكسب المعاني روعة وتجعلها أكثر تأثيراً في النفس .

فمن تشبيهات القائد ايضاح الأمور المعنوية بالصحور المرئيسة المحسوسة ( لأنه شبه العلم بالسلاح ) فتشبيهاته تستمد عناصرها مسن الطبيعة فهي تؤثر في السامع لأنه يحس ويدرك عناصرها لأنها قريبسة منه ، كما أنه استخدم الاستعارة التي تؤدي إلي إظهار الخفي وإيسضاح المبهم ومن هنا تظهر بلاغته وعلو منزلته في التعبير ، واستخدامه لهذا الأسلوب الذي يعرف بالإيجاز وهو إيضاح المعنى بأقل ما يمكن مسن اللفظ . فالعبارة الموجزة التي تعطي معاني كثيرة هي بليغة وبقدر مسايقل اللفظ يزداد المعني وترتفع نسبة القول في مراتب البلاغسة حتسى يقل اللهذ يرجة الإعجاز .

ومن بين ما يختص به أسلوب القذافي استعمال العبارات المختلفة ولكن أصل المعنى واحد من أجل بسط الموعظة وتثبيت الحجة

أو البرهان ولبيان فضل العلم ذلك لأن ترديد الكلام حول معنى واحد في عبارات مختلفة تتشابه لفظا ومعنى فصاحة وبلاغة ضرب من ضروب القدرة الكلامية حيث تنبل الأغراض وتبلغ المقاصد التي سيق لها الكلام قمم الرفعة والسمو الأمر الذي يستطاب له الجمل البيانية وحكمه ذلك قوة التأثير في النفس لأن البيان من أفضل سبل الإقناع وأقوي وسائل لتركيز الانتباه وخاصة أنه يوجه كلامه إلى طلب العلم ومحبي المعرفة .

# مراجع وهوامش الفصل الأول

- 1. السمات Traite: أي صفة أو خاصية دائمة في شخص ما بحيث تميزه عن غيره من الأشخاص ، وهي التي تعبر عن نفسها بثبات وديمومة بالرغم من اختلاف الظروف ، وتشمل السمات المظهر الفيزيقي ويطلق هذا الاصطلاح علي الخصائص السلوكية ونزعات الشخصية وعلي القدرات والاستعدادات والاتجاهات والعادات والفضائل: عبد الفتاح محمد العيسوى ، الأسس الفلسفية والمنهجية عند ابن خلدون في علوم التاريخ والاجتماع والسفس والتربية رسالة دكتوراه ، جامعة الزقازيق ، فرع بنها ، مصر 1990 ، ص 231 .
- فرج عبد القادر طه ، علم النفس وقضايا العصر ، ط 7 ، دار روتابرينت القاهرة ص 291 .
- 3. ديمقراطية Democracy: يشير هذا المصطلح إلى طريقة في الحياة تجعل كل فرد يعتقد أن لديه فرصاً متساوية للمشاركة بحرية كاملة في قيم المجتمع وتحقيقه لأهدافه العليا . أما المعني الخاص لهذا المصطلح . فهي توفير فرصة المشاركة لدي أعضاء وبخاصة المشاركة الجماهيرية في أتحاذ القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية والجماعية على السواء : محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1979 ، ص 123 .
- 4. الحنكة : أي التجربة يقال فلان أحنكته التجارب ، والحنك أي

التجربة والبصر بالأمور . يقال رجل حنك أي لبيب عاقل حنكته التجارب ويقال أيضلً - الشيخ الحنيك أي المجرب ، حنكت السنن والتجارب فلاناً بمعني أحكمته أي جعلته مهذباً : إبراهيم أنسيس وآخرون ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ، ج 1 ، ط 21 ، القاهرة ، 1972 ، 123 .

- 5. عبد الفتاح محمد العيسوي ، الآثار النفسية لثورة الفاتح في الشخصية العربية الإسلامية ، مجلة الثقافة العربية ، الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية ، بنغازي ، ليبيا 1998 ص 15 .
- حامد عبد السلام زهران ، الصحة النفسية والعلاج النفسي ، عالم الكتب ، ط 3 ، القاهرة ، 1977 ، ص 160 .
- عبد الفتاح محمد العيسوى ، الآثار النفسية لشورة الفاتح في الشخصية العربية والإسلامية ، مرجع سابق ، ص 11 .
- 8. فرج عبد القادر طه ، علم النفس وقضايا العصر ، مرجع سابق ،
   ص 298 .
- ميريلابيانكو ، القذافي رسول الصحراء ، دار الشوري ، بيروت ، لبنان ، 1970 ، ص 31 .
- 10. دينامي Dynamic : مصطلح يتضمن الحركة والتغير ويشيع استخدامه بطرق متعددة فهو يشير غالباً إلى العلاقات المتغيرة التي توجد في نسق اجتماعي أو سيكولوجي معين : محمد علي محمد وآخرون ، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية ، دار المعرفة الاجتماعية ، الإسكندرية مصر 1980 ص 141.
- 11. فرج عبد القادر طه ، علم النفس وقضايا العصير ، مرجع سابق ،

- 12. ميريلابيانكو ، مرجع سابق ص 42 .
- 13. التقوى: هي فضيلة أراد بها القرآن الكريم أحكام ما بين الإنسان والخلق وأحكام ما بين الإنسان وخالقه وترد هذه الكلمة ومشتقاتها في أكثر آيات القرآن الأخلاقية والاجتماعية. المراد بها أن يتقي الإنسان ما يغضب ربه وما فيه ضرر لنفسه أو ضرر لغيره: أي جعل النفس في وقاية فالمتقون هم الذين يقون أنفسهم عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة، وذلك بالوقوف عند حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهو لا يامر إلا بما فيه خير الإنسانية ولا ينهي ألا عما يضرها: عفيف عبد الفتاح طبارة، روح الدين والإسلام، دار العلم الملاين بيروت، البنان، 1973، ص 291.
  - 14. ميريلابياكو ، مرجع سابق ، ص (33) .
- عبد المنعم الحفني ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1978 ، ص 398 .
- 16. التكيف Adjustment: يستخدم هذا اللفظ بمعني التوافق على الإطلاق ل، ولكن يحسن قصره على نوع من التوافق الاجتماعي أو النفس الذي يقضي من الشخص حين يواجه مشكلة خلقية أن يغير من عاداته واتجاهاته لكي يستلاءم مع الجماعة التي تعيش في كفنها: مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة ، 1983 ، ص 57 .

- 17. التنبؤ: تصور انطباق القانون أو القواعد العامة في مواقف أخرى غير التي انبثق عنها بصفة أساسية: زيدان عبد الباقي، قواعد البحث الاجتماعية، مطبعة السعادة، القاهرة، ط3، 1970، ص 66.
- عبد الستار إبراهيم ، الإنسان وعلم النفس ، سلسلة عالم المعرفة ،
   الكويت ، العدد 86 ، 1985 ، ص 265 .
- حلمي المليجي ، علم النفس المعاصر ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1983 ، ط 5 ، ص 295.
- 20. أحمد عزت راجح ، أصول علم النفس ، المكتب المصري الحديث الإسكندرية ، ط 8 ، 1970 ، ص 404 .
  - 21. ميريلانيانكو ، مرجع سابق ، ص 48 .
    - 22. المرجع السابق ، ص 39 .
- 23. أرسطو ، كتاب الأخلاق ، ترجمة لطفي السيد ، ج 1 ، دار المعارف ، القاهرة ، ب ت ، ص 66 .
  - 24. خصاصة : أي احتياج وفقر شديد .
    - 25. سورة الحشر ، رقم الآية : 9 .
- 26. عفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 221 .
  - 27. ميريلانيانكو ، مرجع سابق ، ص 44 .
- 28. ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحضرمي الحسين جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحضرمي الأشبيلي سليل أسرة عربية ، عاش حياة حافلة بالنشاط والحركة

مؤسس علم الاجتماع البشري في الشرق وواضع فلسفة التاريخ : زينب محمود الخضري ، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 191 ، ص 16 ، ص 18 .

- 29. سورة البقرة آية رقم 2 5.
  - 30. سورة التوبة آية رقم 16.
- 31. سورة العصر آية رقم 1 3 .
- 32. الحقد . لغة هو إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها ، والحقد أيضاً الضغن . ولكن ابن الجوزي يعطي اللفظ تفسيره النفسي فيعرف الحقد بأنه بقاء أثر القبيح من الحقود في نفسه : مصطفي حلمي ، مناهج البحث في العلوم الإسلامية ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، 1984 ، ص 141 .
  - 33. ميريلانيانكو ، مرجع سابق ، ص 67 ، ص 68 .
    - 34. رواه البخاري ومسلم.
- محمد الغزالي ، خلق المسلم ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،
   محمد الغزالي ، خلق المسلم ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،
  - 36. سورة الإسراء آية رقم 34.
    - 37. رواه البخاري .
- 38. المساواة: هي مساواة الناس أمام القانون ومساواتهم في الحقوق العامة والسياسية وغيرها فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض علي أسود ولا لغني علي فقير ولا لوجيه علي صعلوك ، وبذلك قضي الإسلام علي نظام الطوائف وأساليب التفرقة بين الطبقات في الحقوق والواجبات: عفيف عبد الفتاح

- طبارة ، مرجع سابق ، ص 297 .
  - 39. رواه البخاري .
- 40. عبد الفتاح محمد العيسوي ، الأثار النفسية لشورة الفاتح في الشخصية العربية والإسلامية ، مرجع سابق ، ص 17 .
- 41. ميريلانيانكو ، مرجع سابق ، من صفحات متفرقة منها ص58 .
  - . 63 سورة الفرقان آية رقم : 63 .
    - 43. رواه أبو داود .
    - 44. رواه الترمذي .
  - 45. سورة آل عمران آية رقم : 109 .
    - 46. رواه البخاري .
  - 47. ميريلانيانكو ، مرجع سابق ، ص60 .
- 48. عبد الوهاب الشعراني ، الطبقات الكبرى ، القاهرة، ج1 ، ص4 .
- 49. أبو نعيم الأصبهاني ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، القاهرة ، 1932 ص23 .
  - . 50 ابن خلاون ، المقدمة ، ج3 ، ص 663 .
- 51. أبو علي أحمد بن محمد مسكوية ، تهذيب الأخلاق ، تحقيق ، قسططين زريق ، بيروت ، لبنان ، 1969 ، ص106 110.
  - . 175 سورة آل عمران رقم الآية : 175
    - 53. سورة المنافقون آية رقم: 8.
  - 54. ميريلانيانكو ، مرجع سابق ، ص87 ، 88 .
- 55. اين رشد: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد عاش بين عامي 1126 1198 وكان ينتمي إلي أسرة

عريقة لها دراية بالفقه والسياسة والقضاء . وكان جده أبو الوليد قاضي قرطبة ومن كبار الفقهاء المالكيين ، أما هو فإنه فيلسوف عربي أندلسي حاول التوفيق بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية : ماجد فخري ، ابن رشد فيلسوف قرطبة ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، 1986 ، ص9.

- 56. أبو الوليد أحمد بن رشد ، مقدمات ابن رشد ، ج1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ص27 .
  - 57. ميربيلانيانكو ، مرجع سابق ، ص87 ، ص88 .
- 58. البيان: هو تبين الشيء بالدلالة والفصاحة وغيرها. يقال أن الشيء بين أي إتضح وظهر فهو بين: المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، البنان، 1986، ص57.
- 59. البرهان Reasoning: لفظ فارسي معرب واصله بران أي اقطع ذاك . ويقصد به قطع حجة الخصم ، وقد يطلق على الحجة نفسها : مراد وهبة وآخرون ، المعجم الفلسفي ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، 1981 ، ص40 . وبرهن السشيء وعليه وعنه أقام عليه البرهان وأوضحه . فتبرهن ، والبرهان جمعها براهين : المنجد في اللغة والإعلام ، مرجع سابق ، ص36 .
- 60. الخيال imagination: هو الوسيلة الأولي في إدراك أيسة حقيقة وأن الفن بعامة هو المعبد الذي تدور تحول حوله بقيسة فروع المعرفة أو هو قوة قادرة علي الكشف والارتيساد عسن طريق الخلق والحس والجمال ، كما أنها قسادرة على بلوغ

- الحقيقة القصوى : محمد زكي عشماوي فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان 1981 ، ص 77 .
- 61. ملكة Faculty : مصطلح يطلق على إحدى قوى العقل مثـل الإدراك والإرادة والذاكرة تبعاً لنظرية الملكات العقلية : مجمـع اللغة العربية ، معجم علم النفس والتربية ، الهيئة العامة لـشئون المطابع الأميرية ، ج 1 ، القاهرة ، 1984 ، ص 062 .
- 62. الانفعالات: حالة جسمية ونفسية وقد عبر عنها الفيلسوف أرسطو اليوناني بقوله (ليس الذي ينفعل هو النفس أو الجسم بل الإنسان) حيث وحدة جسمية نفسية متكاملة لا تتجزأ: عبد الفتاح محمد العيسوي، فلسفة الإسلام في تربية الطفل وحل مستكلاته، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر 2002، ص 22.
- 63. معمر القذافي ، القرية القرية ، الأرض الأرض وانتصار رائد الفضاء ، تعليق الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه ، الدار الجماهيريــة للنشر والتوزيع والإعلام ، 1993 ، ص 134 .
- 64. حدس Intuition: هو الإدراك المباشر لموضوع التفكير وله أثره في العمليات الذهنية المختلفة فيلحظ في الإدراك الحسبي ويسمي حدساً حسياً ويكون أساساً للبرهنة والاستدلال ، ويسمي حدساً عقلياً فبالحدس ندرك حقائق التجربة كما ندرك الحقائق العقلية وبه نكشف عن أمور لا سبيل إلي الكشف عنها من طريق سواه ، وهو بهذا شبيه بالرؤية المباشرة والإلهام : مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص 69 ، ص

. 70

- 65. معمر القذافي ، القرية القرية ، الأرض الأرض وانتحــــار رائــــد الفضاء ، مرجع سابق ، ص 135 .
- 66. معمر القذافي ، لقاء قائد الثورة بالحاصلين على شهادة التعليم المتوسط ، مكتب الاتصال باللجان الشعبية ، شعبة اللجان الثورية بالمؤسسات التعليمية 1990 ، ص 7 .



# الفصل الثاني أهمية البحث وفروضه والمنهج المستخدم فيه



# محتويات الفصل الثاني :

- مقدمة .
- تعريف الفلسفة عبر العصور .
- معني الفلسفة في العصور الوسطي .
- معنى الفلسفة في العصور الحديثة .
- معني الفاسفة عند المعاصرين ومدى توافقها مع الفكر القذافي.
  - المعنى العام.
  - المعني الخاص.
  - المعني العملي .
  - المعني الكلي .
  - تعریف التربیة لغة واصطلاحاً .
    - تطور مفهوم التربية .
  - التربية بين الحاضر والماضي.
  - التربية بين الحاضر والمستقبل.
    - تعريف فلسفة التربية .
  - الصلة بين الفلسفة والتربية عند القذافي وبعض الفلاسفة .
    - المنهج المستخدم في البحث الحالي .
    - أهمية البحث وفروضه (( تساؤلاته )) .
      - أهمية بناء فلسفة تربوية .



#### مقسدمة : \_

يتناول هذا الفصل شرح بعض المصطلحات الهامة مثل تعريف الفلسفة عبر العصور المختلفة الوسطي والحديثة والمعاصرة والمعني العام والخاص والعملي والكلي بغية أن يقف القارئ العربي الكريم علي مفهومها الشامل خلال فترات زمنية مختلفة . كما يستعرض هذا الفصل تعريف التربية لغة واصطلاحا ثم تطور مفهوم التربية بهدف الإلمام بمفهومها في الماضي والحاضر وما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل.

ثم يعرف المقصود بفلسفة التربية وأهدافها ومراميها ووظائفها ثم يتعرض هذا الفصل إلي الصلة التي تربط الفلسفة بالتربية وضرورتها وأهميتها ، للفرد والمجتمع وما يجب أن تكون عليه فلسفتنا التربوية في عصرنا الحالي . ثم يشرح هذا الفصل فوائد فلسفة التربية المستدة على أساس من روح الدين الإسلامي الحنيف وتجارب الإنسانية وقيمنا العربية والإسلامية الأصيلة ذلك أن البحث في جملته يستهدف كشف النقاب عن فلسفة التربية التي يؤمن بها قائد ثورة الفاتح العظيم . ومدى اتفاقها وانسجامها مع أحدث صيحات العلم ونتائجه باعتباره خبير ألم بالتجاري الإنسانية وخاصة في مجال التربية والتعليم.

ثم يشير هذا الفصل إلى المنهج المستخدم في هذه الدراسة مـع بيان أهميتها وفروضها أو تساؤلاتها تلك التي سوف نحاول الإجابـة عليها من خلال هذه الدراسة.

#### الفصل الثاني

# أهمية البحث وفروضه والمنهج المستخدم فيه

يجدر بنا منذ البداية أن نشير إلى معنى كلمة فلسفة ومدلولها ومفهومها ثم نوضح معني كلمة تربية حتى نستطيع بعد ذلك إيجاد العلاقة بين الفلسفة العرامة وفلسفة التربية وماذا تعني فلسفة التربية ؟

ثم نستعرض أهمية هذا البحث وفروضه أو تساؤلاته التي سوف نحاول من خلال البحث الحالي أن نجيب عليها . هذا وسوف نوضح المنهج المستخدم في البحث الحالي حيث يقصد بالمنهج Method الطريقة أو الأسلوب أو الكيفية التي يصل بها العالم أو الباحث إلي نتائج (1) أو وسيلة محددة توصل إلي غاية معينة (2) وقد استعملها أفلاطون بمعني البحث أو النظر أو المعرفة واستعملها أرسطو بمعني البحث . والمعني الاشتقاقي في الأصل لها من اليونانية يدل علي الطريق أو المنهج المؤدي إلى الغرض المطلوب .

# تعريف الفلسفة عبر العصور:

معنى الفلسفة في الشرق القديم تمثل الفلسفة في الشرق القديم في حكمته التي كانت تضم العلوم العملية التجريبية والتفكير النظري الديني وكانت تهدف في جملتها خدمة الحياة العملية وتوكيد المعتقدات الدينية جلباً للخير ودفعاً للشر . وعند فلاسفة اليونان يعتبر أرسطو طاليس (3) وأقرائه من الطبيعيين الأوائل أول الحكماء الذين قاموا بتفسير الوجود والوقوف على طبيعته مستخدمين المنهج العقلي الذي أقاموه على التعليل المنطقي والبرهان العقلي فأصبحت مهمة الفلسفة عندهم هي البحث في طبيعة الوجود وقد أشار أرسطو إلى الفلسفة بأنها البحث عن الوجود بما هو موجود وأطلق عليها

الفلسفة الأولي أو العلم الإلهي لأن أهم مباحث ( الله تعالى ) باعتباره الموجود والعلة الأولي للوجود وتمييزاً له عن الفلسفة الثانية أي العلم الطبيعي . وذهب الأبيقوريون إلى القول بأن الفلسفة هي السعي إلى حياة السعادة باستخدام العقل Mind (4) وهو كيان مجرد منظم يكون مصدر الإلهام الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بأية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا إذا ثبت التحقق من صحته جريبيا (6) .

وذهب الرواقيون إلى أن الفلسفة هي فـن الفـضيلة ومحاولـة صطناعها في الحياة العمليـة . ومـن المعـروف أن التفكيـر عنـد الأبيقوريين والرواقيين انصرف عن البحث في الوجود إلى البحث فـي للوك الإنسان والنطلع إلى السعادة Happiness (7) .

# معني الفلسفة في العصور الوسطى :

لقد تميزت الفلسفة في أوروبا بمحاولتها التوفيق بين الوحي (8) والعقل حيث أن الأمور التي أوحي بها الله ليست إلا تعبيراً عن العقل . أما التراث العربي فقد أكد الكندي (9) على أن سلطة العقل القديم وسلطة الدين الجديد على وفاق فأخذ يبرهن على أن الحقائق في الميتافيزيقا هي الفلسفة الأولى أو علم الربوبية . بينما أخذ الفارابي (10) بتعريف أرسطو القائل أنها العلم بالموجودات بما هي موجودة وفروعها الحكمة الإلهية الطبيعية والمنطقية والرياضية ، أما ابن سينا (11) فعرف الفلسفة بأنها استكمال النفس البشرية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه على قدر الطاقة البشرية وينطبق بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه على قدر الطاقة البشرية وينطبق دلك مع فيلسوف الثورة الذي يقول (أن الجهل سينتهي عندما يقدم كل شسىء على حقيقته وبالطريق التي تناسبه ) وهنا تلمح توافق المعني في العبارتين .

# معنى الفلسفة في العصور الحديثة :

مع بداية العصور الحديثة تطلع المفكرون إلي إنشاء علم الفلسفة الجديد ، وقد أخذ أصحاب الاتجاه العقلي بالتعويل علي العقل والاعتماد عليه ، أما أصحاب الاتجاه التجريبي قد أقاموه علي الملاحظة (12) أو المعاينة أو المشاهدة إلي جانب التجريب ، وقد أقامة أصحاب الاتجاه النقدي علي مبادئ أو مقولات عقلية تتصب علي معطيات التجرية الحية ، ثم اتجه هذا العلم إلي البحث في المعرفة واهتم بدراسة طبيعتها للوقوف علي حقيقة العلاقة التي تربط بين قوى الإدراك والأشياء المدركة وقد امتد الجدل عند بعض المحدثين حول إمكان قيام المعرفة الصحيحة (13) والمقصود بالجدل هو طريقة في المناقشة والاستدلال وقد أخذ معاني متعددة في المدارس المختلفة فعند سقراط هو مناقشة المنطقي يقوم علي قسمة الأشياء إلي أجناس وأنواع وعند أرسطو ومناطقه المسلمين قياس مؤلف من مشهورات ومسلمات (14) .

# معني الفلسفة عند المعاصرين ومدى توافقها مع الفكر القذافي:

لقد اهتم المعاصرين بدراسة الإنسان في وجوده الواقعي المشخص ودراسة صلته بالكون وعلاقته بالآخرين كما بدأ ذلك واضحاً عند الوجوديين والبرجماتين ، وكانت هذه النقلة من دراسة الوجود بعللة البعيدة ومبادئه الأولى والمعرفة (15) للوقوف على طبيعتها وأدواتها وحدودها بل وامكانها إلى البحث في وجود الإنسان وتيسير حياته ، كانت هذه وثبة في تاريخ الفلسفة أقرتها اتجاهات الفلسفة المعاصرة (16).

ولكن رغم تعدد تعريفات الفلسفة ومعانيها عبر العصور المختلفة فإنها لا تخرج عن الإطار العام لحب الحكمة والبحث عن المعرفة الكاملة والسعي وراء الحقيقة الشاملة بواسطة التأمل العقلي ، وفي ضوء هذا الإطار نتبين المعاني الآتية للفلسفة .

#### المعنى العام :

ويقصد به أي تساؤل يثيره العقل البشري أو أية مشكلة يطرحها الفكر الإنساني ، فنحن نتساءل مثلاً من أين جننا ؟ وإلى أين نصصي ؟ وما الحقيقة وما الخطأ ؟ وما هي مكانة الإنسان بالنسبة لغيره من الموجودات ؟ وهل الإنسان مجبر أم مسير ؟ إلى آخر تلك الأسئلة الكثيرة التي اعتدنا أن نثيرها .

## العنى الخاص:

قد تعني الفلسفة نظاماً خاصاً أو نسقاً معيناً من الاعتقاد فيكون المراد به الإيمان بحقيقة ما ، مثل الإيمان بوجود الله تعالى أو بحرية الإنسان أو بخلود النفس أو بأية عقيدة أخرى . وفي كل حالة من الحالات نقرر صدق قضايا نتبناها ونقتتع بها ونعيش عليها ، ثم نكون منها في النهاية نسقاً عقلياً متكاملاً أو ما نسميه مذهباً Doctine (17) ، وهو مجموعة من مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو لمدرسة كالمذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والفلسفية (18) .... الخ .

# المعني العملي :

قد تفهم الفلسفة بمعنى عملي أخلاقي وهي بهذا المعني لا تقنسع بالمعرفة بل هي تريد أيضاً أن تنظم حياتنا وتعرفنا كيف نحيا ، فهسي ليست مجرد معرفة نظرية ، بل هي فن الحياة أو فلسفة حياة . وهنا تظهر الصلة وثبقة بين النظر والعمل وبهذا تصبح الفلسفة هي سبيلنا إلى السعادة أو النور الذي يضيء لنا ظلمات الحياة .

# العني الكلي :

يقصد به النظر إلي العالم ككل أو الحكم على الوجود في جملته . ومعني ذلك أن الفلسفة لا تقنع بقبول المبادئ والعلل القريبة الخاصة بشتى ظواهر الوجود لأنها تمثل حقائق جزئية منفصلة ، كما أنها مادية حسية متغيرة والفيلسوف يريد الحقيقة الكلية المسلملة ويسعى وراء المبادئ الكلية المطلقة . مثل ما أصل الوجود ؟ وما مصير الوجود ؟ وهل وجد بذاته أو أن هناك علة أو وجدته ؟ (19) .

وخلاصة القول أن المعنى الحرفي لكلمة ( فلسفة ) في أصولها اليونانية القديمة هو ( حب الحكمة ) وقد استمر لهذا التعريف البسيط وجود حتى في الفلسفة الإسلامية وقد حاول الفلاسفة الإسلاميون أن يجدوا لهذا التعريف سنداً في القرآن الكريم وفي الثقافة العربية والإسلامية وذلك مثل قوله تعالى ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب ) (20) وقوله: ﴿ واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾ (21) . وورد في الأثر من أن ( الحكمة ضالة المؤمن النقطها آن وجدها ) وما ورد في قول الشاعر العربي:

إذا كنت في حاجة مرسلاً: فأرسل حكيماً ولا توصه . ويتبين من هذا التعريف البسيط للفلسفة العامة أن الفلسفة ليست

الحكمة ذاتها ولكنها حب الحكمة والسعي وراءها . وبهذا المعني يكون الفيلسوف هو الشخص الذي يحب الحكمة ويسعى وراءها ويتفرغ لها ويكتسب اتجاها ليجابياً نحوها ونحو البحث عن حقائق الأساء ، ومحاولة ربط الأساباب بمسبباتها ومحاولة تفسير الخبرات الإنسانية (22).

وكلمة (حب) في الفلسفة تتضمن أيضاً أن الفيلسوف ليس هو ذلك الفرد الذي يجلس في عزلة عن ذلك العالم الذي يتأمله ، ولا يعتبر فيلسوفاً حقاً ذلك الذي ينقصه الشعور العميق والاستراك الشخصي الواسع المدى في اكتشافه لأعمق أنواع التساؤل عن هذه الحياة . ومسن إضافة كلمة (حب) Love إلي كلمة الحكمة الحكمة Wisdom يتبين لنا أن ما يسعى إليه الفيلسوف هو الحكمة . وطبيعي أن الحكمة والمعرفة والمعرفة لمنا أولئك الذين بلغوا أعلى المستويات الأكاديمية . فالحكمة تتضمن نضجاً في النظرة ، وفكراً ثاقباً ، وفهماً وإدراكاً ، مما لا تستطيع المعرفة وحدها أن تؤكد وجوده . وهناك من يضيف شرطاً آخر المحكمة وهو معرفة تطبيق المعرفة والقدرة على تطبيقها . والحكمة تصبح مع هذا الشرط معرفة مقرونة بحسن التصرف والقدرة على التطبيق .

وهكذا يتبين لنا أن الحكمة التي يحبها الفيا سوف ويسعى للحصول عليها لها خمسة مكونات أو مقومات هي : الشمول ، واتساع النظرة ، والبصيرة ، والنظرة التأملية ، ومعرفة تطبيق المعرفة المقرونة بحسن التصرف . فالفيلسوف أو الرجل الحكيم يعتنق النظرة الشاملة ، فيقدر كل المعلومات الممكنة ، ولا يقنع بزاوية واحدة أو

ميدان واحد للخبرة فهو يهتم بجميع ميادين الخبرة الإنسانية . وهو مسن جهة أخرى يمتاز بنظرته الواسعة التي تمكنه من أن يري الأشياء في مجال أوسع ويقدر مغزاها الحقيقي ، وأن يتجاوز الحدود السضيقة ، لاهتمامات الخاصة والمصالح الفردية وبذلك يصبح في وضع يمكنه من أن يحكم علي الأمور حكماً نقدياً ذكياً . ثم إن الرجل الحكيم ليس طحياً ولكنه يمتلك البصيرة . فهو يعرف أن الأشياء ليس دائماً ما تبدو عليه وأن ما يبدو تافها منها لا مغزى له قد يكون في الحقيقة ذا أهمية عظيمة ، وأن ما يبدو هاماً قد يكون في قيمته النهائية تافها ، والرجل الحكيم مسؤاله عن حقيقة معناها (23) ، أو قيمتها الحقيقية . والرجل الحكيم من ناحية أخرى يري ويكشف ، أي أن لديه نظرة تأملية ترفعه فوق مستوى المطالب والاحتياجات العادية العاجلة إلي إمكانيات أوسع لدنيا يدركها فكراً وخيالاً . فهو يبحث عن المفاهيم (24) .

والمبادئ التي توضح ونفسر (25) تفسيراً لــه مغــزاة لخبــرة الإنسانية في مداها الكلي . ولا يزال الحكيم في حاجة إلي صفة أخرى هي معرفة تطبيق المعرفة وحسن التصرف في التطبيق . فهو يعرف ما يريد ويؤمن بأداء رسالته إيماناً حاراً فيندفع عــاملاً فــي تأديــة هــذه الرسالة.

والحكمة بهذا المعنى لا يحتاجها الفيلسوف فحسب ، بل يحتاجها كل مواطن صالح . خاصة من كانت له قيادة فكرية أو تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو صاحب فلسفة .

ويأتي علي رأس هؤلاء المعلم والمربي معمر القذافي فهو المعلم

الحكيم الذي يحسن تتمية Development مواهب طلابه ويوجهها نحو الخير في جو من المحبة الأبوية والعلاقات الاجتماعية الصحيحة وهو الذي يعرف ماذا يريد ويؤمن بأداء رسالته إيماناً حاراً فيندفع عاملاً في تأدية هذه الرسالة . والفلسفة العامة كما تعرف بأنها (حب الحكمة) فإنها تعرف أيضاً بالبحث Search عن الحق والحقيقة أو محاولة معرفة الموجودات على ما هي عليه بقدر الإمكان ، أو إنها التساؤل عن قيمة كل ما يحيط بالإنسان في الكون والحياة ، أو هي العلم الذي يبحث في الحقائق والمبادئ المتصلة بطبيعة الكون والحياة والإنسان وبوجود خالق الكون والحياة أو هي العلم الذي يبحث خالق الكون والحياة أو سي العلم الذي يبحث في ثلاثة مباحث أو مشكلات رئيسية ، وهي مشكلة الوجود ومشكلة المعرفة ومشكلة القيم .

وفي مجال الحياة العلمية ، يمكن تعريف الفلسفة العامــة فــي الحياة بأنها وجهة النظر (26) أو طريقة الحياة أو مجموعــة المبــادئ التي يدين بها الشخص في حياته ويسترشد بها في تصرفاته واختياراته وأحكامه .

ولعلنا لو تأملنا في هذه التعريفات الأخيرة أيضاً . لوجدنا أن ما تضمنته من صفات واهتمامات لا يقتصر وجودها وأهميتها على الفيلسوف العام ، بل هي ممكنة الوجود وضرورية أحياناً بالنسبة لكثير من الأشخاص الآخرين غير الفلاسفة .

وممن يجب أن تتوفر لديهم تلك الصفات والاهتمامات هو المربي الصالح والفيلسوف التربوي ، فالفيلسوف التربوي ، مثله مثل الفيلسوف العام ، يحاول البحث عن الحق والحقيقة في المسائل

والمشكلات التي لها صلة بالعملية التربوية ، ويسعى جاهداً لتأصيل المفاهيم التربوية ، ولمعرفة الأسباب الحقيقية للمشكلات التربوية . كما أنه يحاول أن يتساعل عن كل ما يمكن أن يوجه العملية التربوية من قيم وأهداف وما إلى ذلك .

وبما أن الفيلسوف التربوي ممن يتوقع منهم التخطيط الحكيم لجعل العملية التربوية والجهد التربوي في الأمة في المستوى الذي يعد الأجيال الصاعدة والمواطنين عامة للإيمان الصحيح بسربهم وخالقهم وبكل ما أوحي به الخالق من رسالات وتعاليم سامية على يد رسله الكرام . ويمكنهم من الفهم الصحيح لطبيعة الكون المحيط بالإنسان وبالعلاقة التي تربط هذا الكون بخالقه من جهة ، والتي تربطه بالإنسان من جهة أخرى ، ويعرفهم بأنفسهم وبقيمتهم في هذه الحياة وبالدور الذي يمكن أن يقوموا به في هذه الحياة وبالدور الذي يمكن أن يقوموا به أو الذي يجب أن يقوموا به في هذه الحياة التطوير مجتمعاتهم وتغير أوضاع حياتهم إلي ما هو أفضل ، ويمكنهم من اكتساب المعارف الصحيحة والسليمة في كافة مجالات حياتهم ، ويهذب أخلاقهم وأذواقهم الفنية والجمالية وذلك بعينه ما يؤمن به قائد الشورة عندما أعلن (أن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها ) كما ينمي لديهم اتجاه احترام الحق ويعرفهم بخصائصه ومقوماته ومصادره وطرق الوصول إليه .

فإن الفيلسوف التربوي لهذه التوقعات كلها منه لابد أن تكون له فكرة صحيحة وواضحة وشاملة عن مبحث الوجود بجوانب المختلفة الإلهي والإنساني والطبيعي المادي والاجتماعي ، ومبحث المعرفة البشرية ومبحث القيم الإنسانية المتمثلة في قيمة الحق والخير

والجمال (27) .

وذلك بعينه ما ورد في الوثيقة الخضراء الكبرى ص (12) من أن (المجتمع الجماهيري مجتمع الفضيلة والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم الإنسانية تطلعاً إلي المجتمع الإنساني ) (82) ومن جهة أخرى فإن الفيلسوف التربوي يحتاج كغيره من المواطنين الواعين الصالحين أن تكون له وجهة نظر محددة في الحياة وأن تكون له مجموعة مسن الفروض Presuppositions (29) أو البديهيات Axioms (30) والمبادئ والمعتقدات التي يدين بها ويسترشد بها في حياته العامة ويزيد على المواطن العام بأنه لابد أن تكون له مجموعة مسن الفروض والمسلمات والمبادئ والمعتقدات التربوية أو أن تكون له مجموعة مسن الفروض وتطبيقاتها التربوية ويحاول أن يسترشد بها في عمله ونشاطه التربوي في مواجهة المشكلات التربوية التي تصادفه .

وهكذا يتبين لنا أن الفيلسوف التربوي هـو شـخص يـستخدم الأسلوب الفلسفي في ميدان التربية أو يمتلك وجهة نظر تربوية محددة أو مجموعة من المبادئ والمعتقدات التي لها قيمة تطبيقية في المجـال التربوي . وهذه العلاقة القوية بين الفلسفة العامة والفلسفة التربويـة لا تعدو أن تكون تطبيقاً للنظرة الفلسفية في ميدان التربية وفـي معالجـة المشكلات التربوية العملية وفي إطار هذه العلاقة بين الفلسفة العامـة والفلسفة التربوية قد عرفت فلسفة التربية بعدة تعريفات سوف نتعرض لها بعد شرح مفهوم التربية وتطورها عبر العصور (31) .

## تعريف التربية لغة واصطلاحاً:

لا شك أن التربية فن قديم ، وعلم جديد (32) : فن قديم ذلك لأنها وجدت مع وجود الإنسان علي هذه الأرض ، وهي منذ وجدت وحتى عصرنا الحالي إعداد للحياة وحياة في نفس الوقت (33) وكان هدفها منذ أن وجدت ، هو نفس هدفها الذي نجده في أرقي صور نظمنا التربوية والتعليمية وهو إعداد الأفراد للحياة الإنسانية (34) .

هذا ويشير المعني اللغوي لكلمة تربية في اللغة العربيــة إلــي (التنمية ) يقال ( رباه ) بمعني نماه ، وربي فلاناً أي غذاه ، وربي بمعنى نمي قواه الجسدية والعقلية والنفسية والروحية والخلقية (35) وقد ورد في القرآن الكريم هذا المعني حيث قال تعسالي ( وتسري الأرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) (36) كما لا يوجد خلاف بين معنى التربية في اللغة الإنجليزية Education ومعناها في اللغة العربية ففي الإنجليزية يقصد بها التنمية (37) أو النمو وهو على حد تعبير جون ديوى (38) قيادة مستمرة إلى المستقبل (93) وما من شك أن هناك علاقة بين التربية والتعليم الذي يوفر الأسباب للحـصول على المعارف وتكوين الشخصية السوية وتنميتها (40) ومعلوم أن الإنسان يولد مزودا بإمكانيات طبيعية وقدرات مختلفة يؤثر بعضها في البعض كما تتأثر هي الأخرى بعوامل التربية التي تقوم بتوجيه هذا النمو الطبيعي إلى الوجهة المرغوب فيها من قبل المحيط الأسرى ، بل والمجتمع وهو ما أشار إليه الرسول ﷺ بقوله (كل مولود يولد علي الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) (41) . وإذا كان الإسلام قد نبه إلى هذه الحقيقة من حقائق النمو الإنساني منذ حوالي

خمسة عشر قرناً تقريباً مما يسجل له فضل السببق على الحضارة الغربية الحديثة التي لم تتنبه إليها إلا مؤخراً ، حيث اكتشفوا أن الإنسان رغم كونه حيواناً فإنه يسمو في حياة الإنسانية على التركيبات العضوية التي اكتشفتها العلوم البيولوجية (42) وأن حياة الإنسان تقوم على أصول ثلاثة هي الغريزة والعقل والروح .... وحياة الروح هي التي تصنع الدين وتحتوى الغريزة على كل ما يشترك فيه الإنسان مع الحيوانات الدنيا أما حياة العقل فهي السعي للحصول على المعرفة . هذا السعي الذي يبدو واضحاً في حب الاستطلاع عند الأطفال وجهود العلماء والمفكرين والفلاسفة

إن مصطلح التربية في أوسع معانية يعني كل عمليات النمو التي يمر بها الإنسان منذ طفولته حتى نضجه فهي تـساعده علي عمليـة التكيف مع نفسه ومع البيئة الاجتماعية ولكن المعني الأكثر تحديداً لهذا المصطلح ينحصر في التأثيرات التي تقع علي الطفل من قبل المحـيط الاجتماعي الذي به واعني الأسرة Family شم دار الحـضانة شم المدرسة .... الخ ليتم تشكيله علي نحو معين . (43) ومن هنا نكـون قدرة الإنسان الوراثية علي التعلم ، دليلاً علي إمكانيات الوسـط الـذي يعيش فيه وقدرة هذا الوسط على توجيه نموه فالطبيعة البشرية تمـدنا يعيش فيه وقدرة هذا الوسط على توجيه نموه فالطبيعة البشرية تمـدنا بإمكانات تمثل المواد الخام الشخصياتنا فكل منـا هـو نتـاج للعوامـل الوراثية والبيئة والبيئة المجموع ما مررنا به من خبرات في حياتنا (44) . الخر هو نتاج نهائي لمجموع ما مررنا به من خبرات في حياتنا (44) . المواد الخر الإضافة إلى الوراثـة الحرة التي تمكن الإنسان من عملية الإعـلاء أو التـسامي

بدوافعه البيولوجية . فالقدرة علي الاختيار بين الأفكار وأساليب الأفعال المختلفة يمكن أن تكون أهم صفات الإنسان التي تساعده علي التطور (45) ويضاف إلي ذلك أن العقل ليس هو موضع التعلم الكلي كما أن عملية التعلم ليست عملية عقلية فكرية صرفة لأن الإنسان عملياً أكثر من كونه عقلاً أو فكراً لأنه مخلوق من الأحاسيس والمستاعر والانفعالات وأن هذه وتلك تكون جزءاً من التعليم ، وبإضافة البعد الاجتماعي للتربية ذلك لأن التربية تعد وسيلة المجتمع في تحقيق فردية الفرد وجماعته فهي تعمل على تتمية قدرات الفرد وتهذيب ميوله وصقل فطرته واكتسابه مهارات عامة في شتى مناحي حياته (46) كما تعمد في الوقت ذاته على تهيئته لأن يحيا حياة سعيدة في وسط الجماعة ويتكيف معها ويسهم في نشاطها ويعمل لصالحها (47) .

هذا وقد ورد عن أفلاطون الذي كان يري أن التربيـة هـي أن تستحضر الوعي الكامن في التلميذ حيث أنه كان يعتقد أن النفس كانت تعيش في عالم المثل وعارفه بكل شيء ، ولما اتصلت بالجسد نسيت ما كانت تعرفه ، وعندما نقوم بتعليمها فإنها لا تكتسب شـيئاً جديـداً بـل تتذكره ، أي أن المعرفة عند أفلاطون تذكرية (48) ثم بعد ذلك بمـدة طويلة نجد فروبل الذي بدأ حركة رياض الأطفال ، كان يعتقد أن بذور الكمال النائمة في داخل كل طفل يمكن إيقاظها عن طريق عرض بعض الرموز ، ولهذا كان ينظم الأطفال في روضته على شـكل دائـرة لأن الدائرة في رأيه رمز الكمال الإلهي ، وكان فروبل يعتقد أن الكرة أنسب هدية للأطفال ، حيث أن الجسم الكروي رمز لوحدة الكون ، كما كـان يري أن المدرس ينبغي أن يحب الأطفال كما يحب الزهور المعجب بها

، وكما أن البستاني يوفر الشمس والمناخ المناسب للبذور ، وكذلك على المربي أن يوفر البيئة التي تنمي الكمال الكامن الذي زرع من قبل الإله في كل طفل (49) .

هذا ولقد وردت تعريفات للتربية عديدة على مر العصور ، عكست فلسفات قائلها ومراحل التطور التي مرت بها مجتمعاتهم ومن أهم التعريفات المعاصرة والحديثة تعريف (جون ديوى) الذي ينص على أن التربية هي الحياة نفسها وليست مجرد إعداد للحياة ، وأنها عملية نمو ، وعملية تعليم ، وعملية بناء وتجديد مستمرين للخبرة ، وعملية اجتماعية .

كما تري (مرجريت ميد ) أن التربية هي العملية الثقافية والطريقة التي يصبح بها الوليد الإنساني الجديد عضواً كاملاً في مجتمع إنساني معين ، ويقصد بالتعريفين السابقين أن التربية عملية تفاعل مستمر بين الإنسان والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها فهي عملية استخراج إمكانات الفرد في إطارها الاجتماعي وتكوين اتجاهائه وميوله ورغباته ونموه ووعيه بالأهداف التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها أي أن التربية تهدف إلى تشكيل أفراد من البشر في مجتمع معين بحيث يكتسبون الاتجاهات والمعايير التي تسعود النظام الاجتماعي وتوجهه ، والتربية اليوم تشكل قضية حيوية وأساسية تشغل المجتمع البشري على أوسع نطاق حيث أصبحت الأداة الأساسية التي تلجأ إليها المجتمعات المعاصرة لبناء الإنسان الذي يستطيع أن يضوض معركة التنمية والبناء والتشيد ولقد رأت اللجنة الدولية للتربية أن التربية هي العمل المنسق المقصود الهادف إلى نقل المعرفة وتكوين الإنسان

والسعي به في طريق الكمال من جميع النواحي طوال حياته ، فلم تعد التربية تقتصر على مرحلة معينة من مراحل نمو الإنسان (50) ، بـل أصبحت عملية مستمرة تستوعب حياة الإنسان من المهد إلى اللحد وفي هذا عودة إلى المفهوم الإسلامي للتربية ، حيث يقول الرسول ﷺ (أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ) .

كما توصلت اللجنة العربية لتطوير التعليم في الدول العربية إلى أن التربية عملية إنسانية سلوكية ، اجتماعية ، حضارية تتألف من التعليم القائم على الجهود الذاتية للمُقعلم والتي تؤدي إلى تشكيل سلوكه وتطوير شخصيته وبالتالي مساهمته في تقدم مجتمعه وبناء الحضارة الإنسانية إذ هدف التربية وغايتها خير المجتمع والإنسانية جميعاً ، أي أن التربية ليست عملية تدريس وتحفيظ وتسميع بقدر ما هي عملية تفاعل حي بين بيئة المتعلم الداخلية وبيئته الخارجية بأبعادها المختلفة .

#### تطور مفهوم التربية :

لقد أدركت المجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة أهمية التربية فكانت تمارس في المجتمعات البدائية بطريقة عفوية تلقائية عن طريق التلقين والمشاركة في أنشطة الكبار سواء في مجال الأسرة أو مع الزملاء وأثناء تأدية الشعائر الدينية وفي مجالات المهن والألعاب الجماعية . فهي في جوهرها عملية تدريب آلي تدريجي علي معتقدات وعادات وتقاليد وأعمال الجماعة وعن طريق كل ذلك يتم نقل العادات والتقاليد (51) السائدة في المجتمع فعن طريق الممارسات السابقة يستوعب الأبناء خبرات الآباء في الصيد والقتال وصدناعة الأسلحة والصناعات المختلفة كما تعلمت البنات مهارات أمهاتين في الطهبي الصاناءة المسلحات المختلفة كما تعلمت البنات مهارات أمهاتين في الطهبي

والحياكة والعناية بالأطفال وكذلك يتعلم الأبناء مــن الأجــداد تــــاريخ مجتمعهم وما أنطوى عليه من تجارب وخبرات إنسانية .

وقد كانت الطبيعة بمثابة المعلم فتعلم الإنسان من ملاحظاتها التقلبات الجوية وتعاقب الفصول واستأناس بعض الحيوانات وهكذا كانت الأسرة والقبيلة والطبيعة معاهدة للطفل البدائي تقوم بتربيت وتعليمه . ولقد ركز الإنسان البدائي على الحاجات المباشرة التي تتعلق بإشباع جوعه وحماية نفسه من الضرر . أي أن الهدف من إعداد الفرد في المجتمع البدائي تتركز حول ما يلي :

1 - الحصول على ضرورات الحياة لنفسه ولأسرته.

2 - التودد إلى القوى الخفية التي يفترض وجودها في الطبيعة حيث
 كان يعتقد الإنسان أن الأشياء بها أرواح كروحه التي تحركه . وقد
 كان معظم التدريب في التربية البدائية يتم بطريقة عشوائية ويشمل
 الأنشطة والواجبات الضرورية للأسرة والقبيلة .

إننا لا نجد سوى خطوة واحدة منظمة في التعليم البدائي وهبي الاحتفالات بالتدشين والتي ينتقل عن طريقها الشاب إلى حياة الرجولة الكاملة ، فقد كان الصبيان عندما يصلون إلى مرحلة البلوغ يأخذونهم بعيدا بواسطة الكهنة أو شيوخ القبائل ويمرونهم بسلسلة من الاختبارات والاحتفالات التي يستحقون بعدها التمتع بالعضوية الكاملة في القبيلة ، وسن خلال تلك الاحتفالات يتعلمون الأسر إل التنيمة للقبيلة والعلاقات الصحيحة بين الجنسيين أما الأمداف الرئيسية لهذا النوع من التعليم فهي كما يلي :

أ - وضع انشاب تحت سيطرة الكبار .

2 - تعلم الشاب عادات صبط النفس والصلابة والرجولة والشهامة
 والإقدام .

3 - إطلاع الشاب الذي بلغ سن النضج على الأسرار المقدسة للقبيلة .

واستمر الحال على ذلك حتى تم اختراع الكتابة والحروف الهجائية والأرقام الحسابية وبدأ تسجيل خبرات المجتمع في شكل رموز وأقام وبدأت تتلاشي صورة الرجل العجوز الذي كان يختزن تاريخ القبيلة ، وحكمتها في رأسه لينقلها إلى الأجيال الناشئة ، ولم يقتصر التطور على المعلومات والخبرات بل شمل أيضاً المهن والمهارات ، حيث اتسعت معارف المجتمع وظهرت فئات من الأفراد المهرة في المهن المختلفة يقومون هؤلاء بتعليم الأبناء (52) وهكذا ظهرت المدرسة على يد الكهنة ورجال الدين ومارست عملية التربية شم تطورت العملية التربية عندهم تنمية قوى العقل والجوانب الفنية والبصيرة الدينية ، وتجد عند اليونان أسلوبان في التربية أحدهما اتسم بالاهتمام بالجسم وهو الأسلوب الأسبرتى ، حيث كان الطفل يعد إعداداً جسمياً ليصبح شجاعاً ومتحلياً بعادات الطاعة العمياء للقانون ليكون جندياً متحدياً للمشقات والمتاعب .

أما الأسلوب الثاني فهو الذي عرفت به أثينا وكان يهتم بالتربية العقلية للأحرار ، وبالتربية المهنية للعبيد ولذلك اتسمت التربية عندهم بطابع ارستقراطى ، وفي المسيحية اهتمت التربية بتهذيب الروح وتنمية الروح العقلية عن طريق الدعوة إلى حب الله وكبح جماع الشهوات والتقشف والزهد (53) والحرمان من ملذات الحياة . وهكذا شجعت

التربية المسيحية حياة الرهبنة في الأديرة وكان المنهج يشمل إلي جانب الزهد والنقشف القراءة والكتابة وبعض الدراسات الدينية وقدراً مــن العمل اليدوي كالزراعة وصناعة الخشب والجلود .

وهكذا كانت التربية تشكل نظاماً قاسياً فكان ينظر إلى الدنيا نظرة احتقار وازدراء وكانت تعد كل عناية لنمو الشخصية الفردية والنشاط الفكري خطيئة كبيرة . أما عند العرب في الجاهلية فقد كانت التربية عملية إعداد النشئ للحياة في البيئة البدوية وما تمليه عليه مسن واحبات حول نفسه وأهله وقبيلته وعشيرته (54) وأهم ما كان يتعلمه البدوي الصيد والرماية وإعداد آلات الحرب وتربية الماشية وكانت وسيلة التربية هي التقليد والمحاكاة والنص والإرشاد والتوجيه من كبار السس والوالدين والأقارب . وفي البيئة الحضارية كانت التربية تهتم بالمهن والصناعات الهندسية والطب والنقش والتجارة .... الخ .

إلا أن هدف التربية العربية هو غرس روح الفضيلة والعفة والطهارة والنقاء والصدق والأمانة والشجاعة والإقدام والإخلاص والوفاء والكرم والنجدة والإغاثة فضلاً عن تتمية القوة الجسدية وإعداد المحاربين ثم جاء الإسلام فأخذ مفهوم التربية أبعداداً جديدة ، حيث أصبحت التربية تهتم بإعداد الإنسان في جميع مراحل عمره المختلفة فهي عملية مستمرة من المهد إلي اللحد في توازن وتوسط واعتدال فهي عملية مستمرة من المهد إلي اللحد في توازن وتوسط واعتدال اعمل لاخرتك كأنك تموت غداً ) كما أن إسلامنا الحنيف جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وجعل الإسلام للعلم والعلماء مكانتهم الرفيعة السامية حيث يقول الحق تبارك وتعالى ﴿ هَلْ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (55) وجعل

من واجب المسلم المتعلم أن يعلم غيره . وإلي جانب ذلك اهتمت التربية الإسلامية بعلوم الطب والفلسفة والرياضة والفلك ..... الخ وذلك لأن المعقل لم يخلق عبثاً ، وإنما من أجل وظيفة سامية ، وهي التفكير فالعلم والدعوة إلي طلبه كانت أول فريضة نزلت في الإسلام قال تعالى ﴿ أقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإسان من علق . أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم . علم الإسان ما لم يعلم ﴾ (65) وقال الرسول ﴿ (طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة ) (67) فالتعلم في الإسلام إلزامي . ومن أفضل الأدعية أن يسأل المسلم ربه زيادة العلم (وقل ربي زدني علماً ) (85) فلا ينبغي الاكتفاء بقدر معين من العلم أو التوقف عن تحصيل العلم عند مرحلة معينة في الحياة وإنما ينبغي طلب العلم من تحصيل العلم المد لأن أحداً لن يصل إلي نهاية طريق العلم مهما توغل فيه قال تعالى ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ (59) لقد سبق الإسلام علماء النفس والتربية والاجتماع المحدثين القائلين أن ( التعليم عملية عملية المستمرة لا ينتهي منها الصغير ولا يتوقف عنها الراشد ..... ) .

#### التربية بين الماضي والحاضر:

إن المتتبع للمفاهيم التربوية التي سادت في الماضي والتي مازالت تعيش معنا في الحاضر يجد أنها نتركز علي المعرفة والاهتمام بعقل التلميذ وقد أدي هذا الاتجاه إلي أن تكون التربية عملية حشو للعقول بالمعلومات عن طريق التلقين والتسميع وفي مراحل أخرى اهتمت التربية بتهذيب السلوك وتكوين الخلق مما أدي إلى الإيمان بالعقاب والتأديب الصارم أي الشدة على المتعلم كما ساد الاعتقاد أن التربية تحدث في المدرسة وتتم خلال مرحلة الطفولة وهدفها تعليم

الأطفال المهارات والمعلومات التي يحتاجون إليها في المستقبل وعلي ذلك ، أصبح التلميذ مجرد مستقبل سلبي للمعرفة وينبغي عليه أن يستوعب المعلومات ومازالت هذه المفاهيم للتربية موجودة في المدارس والمعاهد حتى الآن ، مما جعل المدرسة والمعهد والكلية بعيدة عين قضايا ومشكلات المجتمع ، وجعلت العملية التربوية تتلخص فيما يلي : 1 – التربية والتعليم تتم في إطار المدرسة والمعهد والجامعة ولا ترتبط بحياة المجتمع إلا ارتباطاً اصطناعياً.

- 2 الهدف الأساسي حشو الأذهان بالمعلومات إلى أقصى حد ممكن .
  - 3 التربية عملية تنتهي في مرحلة معينة للإنسان .

إلا أنه ينبغي على العملية التربوية أن تستوعب خبرات الماضمي وخصائص الحاضر واجتماعات المستقبل ، وعلى ذلك ينبغي أن تكون التربية على النحو التالى:

- 1 أن يتجاوز العمل التربوي نطاق المدرسة إلى المجتمع ومؤسساته في ارتباط عضوي وتخطيط تكاملي يجمع بين المدرسة والبيت والنادي ومكان العمل والمؤسسات الثقافية والإعلامية والترفيهية بحيث يحدث تفاعل بين كل هذه العوامل فيخلق الشخصية المتكاملة والتي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.
- 2 اكتساب جيل الغد القدرات والكفاءات التي تمكنه من استيعاب تجارب الماضي والتعامل مع الحاضر والتفاعل مع مشكلاته والقدرة علي التنظيم والتخطيط والإبداع والابتكار .
- 3 وأن يضع العمل التربوي في حسبانه ، أن الإنسان كائن حي يشعر
   ويحس ويفكر ويتصور ويتخيل ويتأمل ويتذكر ويستنج ويستنبط ،

أي أن يقوم بكل العمليات العقلية العليا (60).

### التربية بين الحاضر والمستقبل:

بناء علي ما سبق نستطيع أن نقول إن موضوع التربيــة هــو الإنسان وما ينطوي عليه من خصائص وإمكانــات ، والمجتمــع ومــا يحتويه من ثقافة وحضارة ، وما يتطلع إليه في المستقبل من مطــامح وآمال .

لذلك فإن موضوع التربية الأساسي هو المجتمع بأفراده وأنظمته ومؤسساته الأسرة والمدرسة والجامعة ويتضمن اهتمامات الفلاسفة والمربين وعلماء الاقتصاد والدين والتربية والاجتماع والنفس ... الخ.

فمجال فعل التربية هو محتوى الثقافة وعناصرها واتجاهاتها وإيعادها الماضية والحاضرة والمستقبلية مترابطة ومتشابكة وكذلك يشمل كيان الأفراد وشخصياتهم باعتبارهم القوى المستوعبة لهذه الثقافة. إذن التربية نظام إنساني ، وبناء قومي له وظائفه الفكرية والخلقية والسياسية والاقتصادية ..... الخ .

فمن الناحية الفكرية تعني التربية بإعداد الفرد إعداداً يمكنه مسن التفكير الجيد في شئون الحياة وتنمية مهاراتسه واستعداداته وميولسه ورغباته . ومن الناحية الخلقية تهتم التربية بقيم الجماعسة وتطويرها وتعميقها .

ومن الناحية السياسية تعني بإعداد الفرد ليشارك مشاركة فعالسة في القضايا العامة على أساس واع ومدروس وذلك ما تقوم به الثورات العربية المباركة كثورة 23 يوليو في مصر وثورة الفاتح في الجماهيرية العظمى ليبيا . ومن الناحية الاقتصادية تهدف التربية إلى تتمية الموارد

البشرية المدربة التي يمكن الاعتماد عليها في بناء الكيان الاقتصادي للدولة. ومن الناحية الثقافية تتناول التربية جوانب الثقافة بالتحليل والنقد وتعمل على تطورها ، فالتربية تعمل من أجل إعداد وتهيئة رجال الغد ، لكي ينهضوا بمستويات مجتمعاتهم ، التي سوف تختلف عن المجتمعات المماصرة باتجاهات ومفاهيم وأفكار سيكون لها آثارها البعيد . فالتعليم اليوم يعتبر مستقبلياً لأن أثر التعليم يتضمن المستقبل دائماً ، أي أن التربية اليوم أصبحت تتبع تطور المجتمع وتطور المعرفة لأنها تنظر نظرة تقدمية ، فالتربية هي فن تعليم الإنسان طوال حياته (61) وتتقلنا هذه النقطة إلى تعريف فلسفة التربية بعد أن استعرضنا معنى التربية ومفهومها وتطورها في عجالة سريعة .

#### تعريف فلسفة التربية :

أن الفلسفة التربوية هي تطبيق النظرة الفلسفية والطريقة الفلسفية في ميدان الخبرة الإنسانية الذي نسميها التربية . ففلسفة التربية تعمل علي نقد العملية التربوية وتعديلها والعمل علي اتساقها وتوضيحها حتى تتلاءم هذه الخبرة الإنسانية مع الحياة المعاصرة ، هذا ومن بين التعريفات التي أوردها الدكتور صادق سمعان لفلسفة التربية قوله ((إنها ذلك النشاط الذي يقوم به المربون والفلاسفة لتوضيح العملية التربوية وتنسيقها ونقدها وتعديلها في ضوء مشكلات الثقافة (62) وتناقضاتها ، ويهدف هذا التعريف إلي أننا ندرس فلسفة التربية كي نستطيع تطوير عملية التربية وتوجيه جهودنا وتتسيقها وتحسين طرق التدريس والتقويم والتوجيه والإدارة التعليمية ورفع مستوى معالجات المشكلات التربوية .

مجموعة من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم والفروض والمسلمات التي حددت في شكل شامل ومتكامل ومترابط ومتناسق ومنسجم من أجل أن تكون المرشد والموجه لكافة الجهود التربوية ومن كافة الجوانب ونعتقد أن هذا التعريف الأخير صالح للتطبيق علي جميع كافة الجوانب ونعتقد أن هذا التعريف الأخير صالح للتطبيق علي جميع أنواع التربية . زد علي ذلك أن فلسفة التربية تتضمن البحث عن مفاهيم توجه الإنسان إلي المظاهر المختلفة للعملية التربوية في خطة متكاملة شاملة (63) كما تحتوى أيضاً علي توضيح المعاني التي تقدوم عليها التغيرات التربوية وتعرض الفروض الأساسية التي تعتمد عليها المفاهيم وإذا كانت الخبرة الإنسانية بأنواعها المختلفة هي التي تعمل التربية علي نقلها إلي الأجيال الصاعدة ، وإذا كانت هذه الخبرة وانسجاماً واتساقاً وحلاً لأنواع التصارع والنزاع التي تفككها . إذن ففلسفة التربية هي النشاط الفكري المنظم الذي تتخذ الفلسفة وسيلتها لتنظيم العملية التربوية وتضيح القيم والأهداف التي ترمي إلي تحقيقها .

وعلي هذا تكون الفلسفة وفلسفة التربيسة والخبرة الإنسسانية مكونات ثلاثة لكل واحد متكامل (64) وجدير بالذكر أن نشير إلسي الصلة بين الفلسفة والتربية بعد أن قمنا بتعريف الفلسفة والتربية وفلسفة التربية ومفهومها .

# الصلة بين الفلسفة والتربية عند القذافي وبعض الفلاسفة :

لا شك أن الصلة بين الفلسفة والتربية وثيقة وقديمة ، ذلك لأن أقدم النظريات التربوية قد وضعها فلاسفة اليونان القدماء ، بحيث إنسا

نجد في أحد مصنفاتهم الآراء التربوية والفلسفية جنباً إلى جنب في وحدة واحدة . مثال ذلك محاورة الجمهورية لأفلاطون فهي تتضمن أهم أراء أفلاطون في التربية . وفي الكتاب الثاني يتناول أفلاطون تسأثير القصص الخيالية في تربية الأطفال وكذلك تأثير الموسيقي والتربية الرياضية فيهم (65) ، وكذلك في الكتاب السادس يعرض أفلاطون لأهمية التعليم الملائم ، ويقدم برنامجاً لما يجب أن يتلقاه النشيء في طفولتهم وصباهم من تعليم وفي نفس الوقت تعد هذه المحاورة مرجعاً لا غني عنه لمن يريد معرفة المذهب الفلسفي الأفلاطوني .

ثم جاء أرسطو فحدد بدقة مكانة التربية من الفلسفة حيث قسم الفلسفة إلى قسمين قسم نظري يضم العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفة الأولي ، وقسم عملي ويشمل علوم السياسة والأخلاق وتبديير المنزل الذي يدرس طبيعة العلاقات الأسرية وما ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة بين مختلف أفراد الأسرة . وكيفية تربية الأولاد تربية سليمة . ثم جاءت العصور الوسطي وأطلع فلاسفة الإسلام علي معظم كتب اليونان وبالتالي حدوا مكانة التربية من العلوم الفلسفية ونخص بالذكر منهم علي سبيل المثال الكندي وابن سينا والفار ابي وابن رشد وابسن خدون الذي يلتقي مع معمر القذافي في كثير من الأفكار والآراء التربوية . تلك التي سوف نشير إليها عند الحديث عن فلسفة التربية في الفكر القذافي وبعص الفكر فكر معمر القدافي وبعص الغربية المعاصرة نجد أنها قد أقيمت علي أيدي الفلاسفة أيضا من أمثال الغربية المعاصرة نجد أنها قد أقيمت علي أيدي الفلاسفة أيضا من أمثال

الفلسفة بالتربية ، فمثلاً نجد الفلسفة عند جون ديوى هي النظرية العامة للتربية ، كما أن التربية ليست إلا المختبر الذي تتجدد فيه الأفكار الفلسفية لأن التربية عنده هي الوسيلة التي يمكن أن تحقق الأهداف الفلسفة .

أفلا يثبت ذلك وغيره من الفلاسفة أن الصلة بين الفلسفة والتربية وثيقة ومازالت موجودة ؟

إن البحث في أصول التربية إنما هو دراسة فلسفية بالدرجة الأولى ، ذلك أن الفلسفة دعوة إلى التعمق في كل ما يتناوله الإنسان من شئون المعرفة ، ودعوة إلى عدم الاكتفاء بالظاهر ، بل العمل على سبر أغوار هذا الظاهر . أنها دعوة إلى تقليب الأمر على جوانبه العديدة ابتغاء عمق وشمول النظرة ، أنها دعوة إلى البحث في المبادئ الدفينة وإبراز الجذور العميقة الضاربة في أعماق الثقافة السائدة ، وتتبع . الأصول الكامنة وراء الظواهر طمعاً في مزيد من الفهم والتعقل بهدف إدراك الروابط والأسباب التي تكمن وراء أي ظاهرة ما . وحرصاً على اكتشاف العلاقات المستورة التي تقف وراء أي ظاهرة إنسانية . هذا وقد اكتشاف العلاقات المستورة التي تقف وراء أي ظاهرة السياسة وفلسفة أدت هذه الدعوة إلى ظهور فلسفات لا تحصى للعلوم والفنون والآداب المختلفة، مثل فلسفة التاريخ وفلسفة التربية التي نحن بصدد الكشف عنها الحضارة وفلسفة العلوم وأعني به ( معمر القذافي ) وهذه الفلسفات لدي مفكر وفيلسوف معاصر وأعني به ( معمر القذافي ) وهذه الفلسفات جميعها لا تقنع بالظاهر ، بل تتجاوزه وتسعى إلى سير أغواره والوصول إلى بواطنه ومكنوناته الخفية (66) .

فإذا تتاولنا دراسة التربية بالروح الفلسفية فلا نكتفى بدراسة

النظم التربوية السائدة في مجتمع معين والأساليب التعليمية المتبعة والبرامج القائمة ، ولا تقتصر علي تقرير المعالم التربوية الظاهرة ، بل أن فلسفة التربية تقتضى تحليل المفاهيم التربوية ، وتحديد ما يجب أن تكون عليه سياسة التعليم وإلي أين تتجه ؟ وما هي الأهداف التربوية الصحيحة ، والمثل العليا التي ينبغي أن تستهدفها التربية وتعمل علي تحقيقها ؟ كما تلتزم فلسفة التربية أن نتعمق في طبيعة الفرد والمجتمع وفي ماهية العلاقة بينهما ، وفي طبيعة المعرفة والتفكير والقيم ، وتقتضى الروح الفلسفية أن نقيم النظام التربوي علي النظرة المشاملة المتكاملة . أي نقيمه على تصورنا للإنسان وإمكانيات الإنسانية في البرامج الكفيلة بتوفير أنسب الفرص لتحقيق الإمكانيات الإنسانية في ضوء الأهداف العامة التي توجه النظام التعليمي أو النشاط التربوي كله ومن أجل ذلك كانت التربية في نظر علمائها دراسة تقوم على النظرة الفلسفية (67) .

# المنهج المستخدم في البحث الحالي :

المنهج Method المستخدم في البحث الحالي عبارة عن منهج مقارن يعقد المقارنات بين الفكر القذافي في مجال التربية وفكر بعض الفلاسفة .

ومنهج تحليلي يقوم علي أساس تحليل مضمون النص وأعني به ما قاله قائد الثورة في هذا المضمار الحيوي . ومنهج تفسيري يسعى لتفسير الحقائق والآراء والأفكار القذافية ، ومنهج يسربط بسين القديم والحديث من أفكار قائد الثورة التربوية وبين فلاسفة الإسلام . ومسنهج تطبيقي يسعى لوضع أفكار وآراء وتوجيهات قائد الثسورة موضع

التطبيق ، حيث ، إننا نشعر أن أفكاره ثرية ثراء عجيباً وكثيرة الألوان والظلال (68) ومتنوعة إلي حد كبير ، بل ومتطورة ، ولكننا سوف لا نستطيع إدراك ذلك إلا إذا نظرنا إليها من خلال منظور تجديدي ، فقد نصل إلي نتائج جديدة فيها من ثراء هذا الفكر العربي الإسلمي ، ولذلك سوف يعتمد الباحث علي منهج تحليل Analysis المحتـــوى أو المضمون في عرضه لهذا البحث ويقصد به في مناهج البحث الأسلوب الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم ، وبيان الدوافع والأهداف التي يرمي إليها قائد الثورة أو ( الكاتب أو المتحدث ) ومعرفـــة مـــدى تأثير المحتوى على أفكار الناس واتجاهاتهم (69) وسوف يستخدم الباحث أيضاً المنهج المقارن وهو منهج لبحث وتفسير الظاهرة الثقافية ويستدل به على القرابة في التكوين أي على وجود أصل مشترك بإثبات التشابه في الصور . والمنهج المقارن يعيد إنتاج ويقارن أقدم العناصـــر المشتركة في الميادين المختلفة للثقافة والمعرفة حيث يركز على التشابهات الخارجية للأشكال الحضارية والإيديولوجية (70) على اعتبار أن قائد الثورة يشكل بفكره المنطور ظاهرة حضارية وثقافية وليديولوجية جديرة بالدراسة بغية الانتفاع بها وتطبيقها في كافة مناحي الحياة و لاسيما في المجال التربوي .

كما يستخدم المنهج المقارن في البحث التاريخي الحديث كعامل مساعد لعدد من المناهج في التفسير الجوهري لتاريخ الحضارة (71) وسوف يطبقه الباحث في البحث الحالي بمعني مقارنة فكر القذافي بما يقابله في الفكر الإسلامي والفكر الحديث ، وسوف يتضح من المقارنة أوجه التشابه والاختلاف بينهما في كثير من نواحي الفكر التربوي .

والتعليمي ومما لا يدع مجالاً الشك أن قائد الثورة يعتبر من بين المبدعين والمجددين في بحوث التربية والتعليم وتاريخهما وكذلك في علم النفس التعليمي لما له من آراء قيمة وعظيمة وأصيلة في هذا الشأن وتشغل هذه الآراء التربوية فيما كتبه أو وجه إليه قسطاً كبيراً . من أجل ذلك نري أنه من الجدير بالذكر أن نشير إلي أهمية البحث الحالي وفروضه .

## أهمية البحث الحالي وفروضه ( تساؤلاته ) :

إن قلمي هذا مهما سمت ملكات البيان عنده ورقت أنغام التعبير لديه فإنه يقف في جلال وخشوع بين يدي هذا الموضوع العملاق وكيف لا !! وهو يمس جانباً جوهرياً في حياتنا المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التربوية والتعليمية في وقت سيطر فيه الإنسان علي عرش الطبيعة وملك زمامها وتربع على مدارات فيه الإنسان على عرش الطبيعة وملك إلا إذا سبر أغوار فلسفة التربية في الفكر القذافي المعاصر . حيث إنه من المسلم به أن القذافي هـو في الفكر القذافي المعاصر . حيث إنه من المسلم به أن القذافي هـو مفجر ثورة الفاتح العظيم ومبدع النظرية العالمية الثالثة ، ولقد أصبحت هذه حقيقة reality لا ينكرها إلا كل حاقد أو جاحد ، ولكن الباحث من خلال مطالعته لما كتبه قائد الثورة في مجال التربية يمكنه القول بأنه أيضاً من المبدعين في مجال التربية وفلسفتها حيث أن أفكاره تتفق مع كثير من الفلاسفة في هذا المجال ، وكذلك يتم حديثه عن أنه أحكم فهم كثير من التصورات والمبادئ والأسس التربوية والنفسية والعملية ، وآلم بأصول ما يعرف اليوم بالمنهج العلمي ومن أجل إلقاء الضوء علي هذه الافتراضات انبتقت فكرة هذا البحث بغية التعرف علي منزلة فيلسوف

الثورة وقائد مسيرتها الأخ / العقيد معمر القذافي بالنسبة للتربية وعلـم النفس وكشف اللثام عن فلسفته في هذا الشأن . وفـــي مــستهل هــذه الدراسة يضع الباحث في فكره عدداً من التساؤلات من أهمها ما يلي : 1 – هل أدرك قائد الثورة التصورات والمفاهيم التي من شأنها أن تمثل

فلسفة تربوية كما وضع النظرية العالمية الثالثة ؟ 2 – هل للتربية مكانة في فك قائد الثررة ؟ مما مدى اهتبار مبترسة

2 - هل للتربية مكانة في فكر قائد الثورة ؟ وما مدى اهتمامه بتربية النشيء في عصرنا الحالي ؟

3 - وإلي أي مدى يصلح هذا الفكر للتطبيق ؟

4 - وهل اهتمام القذافي يقتصر على بعض جوانب التربية دون الجوانب الأخرى ؟ أم أنه شمولي وتكاملي وإنساني ؟

5 – ما هي أهم الأهداف النربوية التي يسعى قائد الثورة إلى تحقيقها ؟

6 - هل فطن معمر القذافي إلى منهج يمكننا من انتقاء العناصر
 الصالحة من الحضارة الغربية ، وطرح الخبيث منها الذي
 يتعارض مع قيمنا الإسلامية الأصيلة ؟ وما هو هذا المنهج ؟

7 – هل أرشدنا معمر القذافي إلي كيفية محاكاة أسلافنا في الانفتاح على الحضارات المختلفة اليونانية والفارسية وغيرها بغرض الاستفادة من علوم الأوائل مع الاحتفاظ بالعقدة الإسلامية والثقافة العربية الأصيلة والتجارب الإنسانية الحديثة ؟

8 – هل العلم عنده يطلب لذاته أم لوجه الله تعالى ومرضاته أم إلى جانب ذلك يعد وسيلة لخير مجتمعه وأمته وتحقيق آمالها ؟ فمن بين ما تنطوي عليه هذه الدراسة بيان فلسفة التربية في الفكر القذافي والمقصود بها مجموعة المفاهيم الأساسية مثل المنهج

الدراسي والنشاط والأهداف والوسائل التعليمية وطبيعة الإنسان ، والتعليم والثواب والعقاب والنمو والنصح والقيم والحرية والتقويم والقياس وطرق التدريس وغير ذلك من المفاهيم التربوية هذا ولا شك أن المفاهيم التربوية القديمة تحتاج إلي تحليل وفحص ونقد وتقويم واكتشاف الخلل والعيوب بها ، والتأكد من صوابها وصلاحيتها وربطها في خط ونظرية واحدة متناسقة متناغمة قابلة للنفاذ ، والتطبيق حتى تؤدي إلى تكوين المواطن الصالح أو على حد تعبير قائد الثورة (إلى خلق الإنسان النموذجي الجديد).

من أجل ذلك قيل أن فلسفة التربية أشبه (بشرطي المرور) الذي يضيء الضوء الأخضر لهذا المفهوم أو ذلك ويسمح له بالانتقال إلي نظام التعليم في المجتمع أو علي العكس من ذلك يصنيء الصوء الأحمر ويمنعه من المرور والنفاذ ، في هذا الصدد ناقش قائد الشورة كثير من المفاهيم التربوية والنشاط والعمل والترويج والنمو والنصحج والاستعدادات Aptitudes والتهيوء . وما إلى ذلك من المفاهيم التربوية والنفسية والاجتماعية وبهذا المعني يعتبر مؤسساً لفلسفة التربية في عصرنا الحالي . ومن المعلوم أن هناك الكثير من العلوم والفروع المنصلة بميدان التربية . مثل علم النفس والاجتماع والتاريخ والسياسة والطبيعة والأحياء والجغرافيا والإدارة والاقتصاد ...... المخ وفي داخل هذه العلوم تحدث تغيرات وتجديدات كثيرة فهناك مثلاً عشرات التجارب التي تجري في علم النفس حول التفكير والنسيان والإدراك التجارب التي تجري في علم النفس حول التفكير والنسيان والإدراك والتخل والتحور أو التخيل والتذكر التحديد والمسسؤولية والقيادة والقيادة والقيادة ... السخ

ويستحيل أن تنتقل نتائج هذه التجارب إلى ميدان التعليم من غير فحص ، أو نقد واختبار . وهذا أيضاً ما نقوم به فلسفة التربية (72) ، ويسسبه ذلك ما قام به فيلسوفنا معمر القذافي حين نقد طرق التدريس التي تستخدم العقاب أو الإجبار حين قال (( أن التعليم الإجباري تجهيل إجباري )) وسوف نعود إلى هذا الموضوع في حينه . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى .

9 – فما هي مكانة مفكرنا معمر القذافي في ضوء الفلسفة العامة وفلسفة العلوم وفي ضوء المنهجية المستعملة في التربية وفلسفتها ؟ حيث يقصد بالفلسفة كما أشرنا تلك النظريات الشاملة المتكاملة التسي تتناول الميادين والمفاهيم الخارجية عن دائرة العلــوم المتعـــارف عليها الآن . مثل مفهوم الفضيلة والرذيلة والخير والحق والجمال والعدل والمساواة والحرية وما إلي ذلك من المفاهيم التي تحتـــاج إلى التحليل والتجريد (73) من غير دراسة تجريبية أو ميدانية بل اعتماداً على التحليل العقلي المنطقي المجرد من أجل التفسير والتأويل والربط ، ونقد ميادين المعرفة الإنــسانية ومعــروف أن النظرية الفلسفية تعتمد على منهج محدد تعالج به الميادين والقضايا المختلفة ، بدون خلل أو اضطراب ، من أجل الوحـــدة والتكامل والتناسق ، ولا نتاقض بين أجزائه وفي أحيــــان كثيـــرة يقال ( العلم لا وطن له ) بينما الفلسفة لابد لها من وطن وتربـــة معينة ، والسبب في ذلك أن منهج الفلسفة ينبع مــن ظــروف وتحديات ذاتية بينما منهج العلم متفق عليه في سائر المجتمعات أو بين الكثير من العلماء . فالتجربة الفيزيائية أو المسألة الرياضية لا

تختلف من مجتمع إلي آخر ، بينما نظريات الفلسفة تختلف باختلاف المجتمعات اختلافاً واضحاً . وعلي ذلك يمكن القول بأن الفلسفة نظرة واسعة تعتمد علي تكوين نظرية مجردة تصم شذرات المعرفة وترجعها إلي محور جوهري يسد الثغرات ويملئ الفجوات بين تلك المعارف المتناثرة المبعثرة ، وتحاول الإجابة علي تساؤلات مازالت تثير حيرة الإنسان ، وكل إجابات الفلسفة أقرب إلي الافتراضات النظرية التي تتطلب إثباتاً بتجارب العلم وبرهينه ، وسرعان ما تتحول إجابات الفلسفة إلى تساؤلات جديدة. ولهذا فقيمتها الحقيقية في إثارة الفكر ، وعدم التسليم قبل الشك (74) والاستفسار (75) .

أما فلسفة العلوم ، فلا شك في أن لكل علم من العلوم فلسفته الخاصة به ، والتي تقوم بتحليل وتنسيق وفحص ونقد المفاهيم الخاصة بهذا العلم فهناك فلسفة التاريخ وفلسفة العلوم الطبيعية وذلك بعينه ما قام به قائد الثورة في دراسته لعلم التاريخ والاجتماع والتربية ، حيث نراه يحلل الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية والتربوية ، مفسراً أسبابها وواقفاً على عللها ونتائجها .

وفلسفة العلوم تقوم مقام المرشد الناقد لذلك العلم ، وفلسفة العلم لا يقدر عليها إلا كبار المتخصصين في هذا العلم أو الفلاسفة ذاتهم ، فبعد مرحلة طويلة من دراسة التاريخ والاجتماع والتربية يسسطيع المتخصص المتعمق اكتشاف الصلة بين العلوم واكتشاف الاتساق والاطراد (76) داخل العلم نفسه وذلك ما فطن إليه قائد ثورة الفاتح العظيم ، ذلك لأنه يأخذ في الحسبان مآخذ متعددة ومعارف متنوعة

وحسن نظر وتثبيت يفيضان به إلي الحق . وينكبان به عن المنزلات والمغالط ، وقد ساعده على ذلك خبرته الواسعة والعميقة لا في كثير من مناحي الحياة المعاصرة فحسب بل من تجارب الإنسانية عبر العصور ويبقي سؤال ملح وهو .

10 - ما هي أهم السمات الشخصية لهذا المفكر ؟ وما هي منابعها ؟ أو بعبارة أخرى ما هي العوامل التي ساعدت علي تكوين هذه الأسئلة السمات ؟ وقد سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول هذه الأسئلة وغيرها سوف نجيب عليها من خلال هذا البحث المتواضع والآن حان الأوان أن ننتقل إلي إيراز فوائد وأهمية هذا البحث وهي .

## أهمية بناء فلسفة تربوية :

أن تحديد فلسفة تربوية يعتبر ذا أهمية كبري بالنسبة لأي نظام تعليمي ينشد الإصلاح والنقدم والتطور والازدهار ، ومتانسة البنيان ، فالتربية كما يقول الدكتور فوزي النجار ( لا يمكن لها أن تنمو وتكتمل وتتواعم في ميدان النطور ما لم تستند إلي فكر فلسفي يغذيها بالجدة والابتكار والإبداع في عالم يأخذ من العلم سلاحا وأسلوباً ومنهجاً . وما دمنا نسأل : لماذا نتعلم ؟

وكيف نعلم ؟ وكيف نتعلم ؟ فستبقي حاجة التربية إلى الفلسفة ملحة وضرورية (77) ولازمة بل وواجبة ..........)

فالفلسفة التربوية الصالحة من شانها أن ترشد المخططين والعاملين في ميدان التربية والتعليم وتضفي على أعمالهم صبغة العمل الحكيم الهادف ، وتربط جهودهم التربوية بالفلسفة العامة لبلادهم وأمتهم وتجنبهم التخبط واللجوء إلى الحلول العاجلة . للمشكلات التعليمية وعلى

ذلك فإن فلسفة التربية تساعد المخططين للتعليم والقائمين على تسبير دفته في البلاد على تكوين الفكرة السليمة عن طبيعة العملية التربوية وغاياتها وأهدافها ومراميها ووظائفها ، وعلى رفع مستوى معالجتهم للمشكلات التربوية ، ومستوى تصرفاتهم وأحكامهم وقراراتهم التربوية ، وعلى تحسين مستوى ممارستهم التربوية وتحسين طرقهم وأساليبهم في التدريس والتقويم والتوجيه Guidance والإدارة . كما أنها تعطى أعمالهم صبغة العمل الهادف وتجعل لأعمالهم التربوية بعداً فكرياً وفلسفياً ، وتربط بين أوجه النشاط والجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة .

فالفلسفة التربوية الشاملة التي حددت في إطار تراث الأمة وتقافتها وواقعها الروحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي من شأنها أن تجعل دراستها عاملاً مساعداً يساعد دارسيها على رؤية علاقاتها وارتباطها بسائر القوى الثقافية والاقتصادية والسياسية ويروا أهداف هذه العملية في الإطار الثقافي من اتجاهات ثورية تحررية ...... ودراسة فلسفة التربية تزود الدارس بنظرة شاملة مفحوصة مدروسة وتوفر له زاوية عريضة بنظر منها للتربية ويفحص من خلالها المشكلات ويقوم النظريات والمواقف والمجهودات التربوية . أنه من السهل علي المربي أن يتوه في خضم العمل اليومي ومطالبة المتعددة والملاحقة التي تتجاذبه في اتجاهات متعارضة ، ومن السهل أن يفقد اتجاهه وينحرف وراء التفاصيل التي تمايها عليه هذه المطالب والواجبات . وكثيراً ما تخفي عنه الصور العامة الشاملة التي يعمل في إطارها والهذف الذي يسعى إليه ، وينقل عمله إلي سلسلة متتابعة لكنها

غير متصلة ، بل مفككة ، لا رابط بينها إن لم يكن النتاقض ضارباً فيها.

كما أن دراسة فلسفة التربية يمكن أن تسهم مساهمة فعالسة واليجابية في تمكنه م بناء هذه النظرة ، وفي مساعدته علي أن يكتشف مستويات متزايدة من العلاقات فيما يقوم به ، من العلاقات بين مجهوداته ومجهودات غيره وبين تخصصه وتخصص غيره (78) زد علي ذلك أن فلسفة التربية من جهة أخرى نكون الأساس الذي في ضوئه يمكن أن تحدد أهداف التعليم العام والخاص ، وتوضع مناهجه والخامعات وكافة مؤسساته وتحديد السياسة والاتجاهات والأساليب التي يراد إتباعها في إدارة هذه المدارس والمعاهد والجامعات ودور المعلمين عيراد إتباعها في إدارة هذه المدارس والمعاهد والجامعات ودور المعلمين بجميع أنواعها ومستوياتها ، فالمخطط التربوية وترسم الخطط التربوي الجيد والإداري التربوي لايمكنهما القيام بما يتوقع منهما من عمليات التخطيط والتوجيه (79) لا يمكنهما القيام بما يتوقع منهما من عمليات التخطيط والتوجيه ووسائل التعليم المختلفة بعمق وذكاء وكفاءة واقتدار ، إلا إذا كانت لها فلسفة التعليم الملة .

وينبغي أن نكون الفلسفة النربوية والأهداف النربويــة أســاس لعملية النقويم Evaluation النربومي تعتبر أمراً ضرورياً لكل أنــواع التعليم المختلفة والجيدة . والتقويم في مفهومه الحديث يتسع ليشمل كل نشاط تقوم به المؤسسة النربوية والتعليمية بصورة عامة من أجل تربية النشيء والمواطنين . فلم يعد التقويم قاصراً على التجــصيل الدراســي

school achievements المدرسي للطالب فقط ومن المعلوم أن النقويم يتطلب مقاييس ومعابير يبني علي أساس منها المبادئ العامة التي تتكون منها الفلسفة التربوية العامة والأهداف العامة والخاصــة ، فأي برنامج مدرسي أو طريقة من طرق التدريس أو أي وسيلة من الوسائل التعليمية ، أو إجراء إداري أو تخطيط تعليمي ، لا يمكن أن تقاس صلاحيته وقيمته إلا بمدي تمشية واتفاقه وانسجامه مـع الفلـسفة. التربوية المحددة والأهداف التربوية المخطط لها والمرسومة ، وبمدى نجاحه وفاعليته في تطبيق تلك الفلسفة وتحقيق أهدافه . هذا ولا شك أن فلسفة التربية تكسب العمل الترفيري والتعليمي الاحترام والتقدير من قبل الطلاب والمدرسين وأساتذة الجامعات والعاملين في مجال التربيــة ، حيث تعطيهم سنداً عقلياً وفكرياً يعتمدون عليه في الدفاع عن أعمــالهم كما أنها توجههم وسط هذا الخصم من النيارات الفكرية والفلسفية العامة التي تسود عصرنا الحالي ووسط وجهات النظر التربوية المختلفة ، كما تساعد الطلاب على الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم ومن شأن تحديد فلسفة تربوية لنظامنا التعليمسي نابعة مسن مفكرنا وفيلسوف عصرنا الحالي معمر القذافي أن تجعل لهذا النظام طابعـــه الخاص وشخصيته المتميزة المتمشية مع مبادئ وقيم ديننا الإسلامي والإنساني وقيم أمنتا العربية والإسلامية ومع ثقافتنا وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية ومع متطلبات العصر الذي نعيش فيه .

فالتحديد لفلسفتنا التربوية يساعد على إعطاء تعليمنا عمقاً فكرياً ، وعلى ربطه بالعوامل الروحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسات التي رسمناها لأنفسنا في شتى مجالات الحياة . هذه الفوائسد جديرة بأن تدفعنا لبناء مثل هذه الفلسفة ، وتجعلنا لا نستهين بأي مجهود يبذل في سبيل هذا البناء ، لأننا إذا نظرنا إليه نظرة بعيدة فإننا نجد فيه توفيرأ للوقت والجهد وخطوة هامة وأساسية نحو إصلاح نوعية تعليمنا . وإذا كنا قد تحدثنا عن أهمية بناء فلسفة تربوية بصورة عامة مجملة ولم نحدد نوع هذه الفلسفة أو طابعها الغالب عليها فان عنوان هذا الكتاب الذي سوف يتحدث عن طبيعتها وما سنذكره لهذه الفلسفة من مصادر ومقومات ومبادئ ومعتقدات ومسلمات تقوم عليها هذه الفلسفة هي الفلسفة التربوية العربية الأصيلة المستمدة من مبادئ وروح الإسلام . إنها فلسفة التربية في الفكر القذافي باعتباره فيلسوف تربوي تربي وترعرع علي الثقافة العربية والإسلامية مما جعله يعلن أن ( القــرآن الكريم شريعة المجتمع ) وهذه الفلسفة هي ما يحتاجها تعليما إذا كنا نريد حقاً أن نكون لنا شخصيتنا المستقلة وثقافتنـــا المتميـــزة وطابعنــــا التربوي المميز . ونحتل مكاناً تحت الشمس وفوق الأرض فـــى عـــالم اليوم علماً بأن إقامة تربيتنا على هذا الأساس لن يفقدنا أية ميزة من ميزات التقدم الحقيقي ولن ينفي عنها سمة التجريب بل أنها سوف تكون عصرية وتقدمية (80) .

هذا وبعد أن تعرض الباحث إلي معني الفلسفة ومعانيها عبر العصور المختلفة وتعريفاتها المنتوعة وشرح معني التربية وتطورها ومفهومها في الماضي والحاضر بل وما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل ثم بين المقصود من فلسفة التربية وأوضح العلاقة بين الفلسفة والتربية وأشار إلى المنهج المستخدمة في هذه الدراسة وبين أهميتها وفروضها أو تساؤلاتها يود أن ينتقل بالقارئ العربي الكريم إلي جوهر

الموضوع الذي نحن بصدده وهو بيان فلسفة التربية في فكر فيل سوفنا معمر القذافي وذلك من خلال الفصول القادمة .



# مراجع وهوامش الفصل الثاني

- عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 م ، ص 1 .
- مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامـة لـشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1983 م ، ص 195 .
- 6. أرسطو طاليس Aristcteles : عاش بين عامي 384 332 ق م ، أعظم فيلسوف جامع فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية ، يمتاز بدقة المنهج واستقامة البرهان والاستناد إلى التجربة الواقعية وهو واضع علم المنطق كله تقريباً ، لقب بالمعلم الأول ، ولد وتوفي في مدينة أسطاغير وهي مستعمرة يونانية قديمة على الشاطئ الشرقي من خلقيدية : عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ج1 ، ط1 ، 1984 م ، ص 98 .
- 4. عبد السلام التونجي ، دراسات في الحريبة والديمقراطية والاستغلال في ضوء فكر معمر القذافي ، منشورات المركز المعالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، بنغازي ، ليبيا، 1988 ، ص 9 .
- محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 979 م ، ص 290 .
- مراد وهبه ويوسف كرم ، المعجم الفلسفي ، دار الثقافة الجديدة ،
   ط 2 ، القاهرة ، 1971 م ، ص 82.

- 7. عبد السلام التونجي ، مرجعه السابق ، ص 9 .
- 8. الوحي afflatus : عرفان يجده الشخص في نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة . والأول بصوت يتمثل اسمعه أو بغير صوت وإيحاء الله تعالى إلى أنبيائه ورسله هو القاؤه البهم ما يريد أن يعلموه من المعارف الدينية : عفيف عبد الفتاح طبارة ، روح الدين الإسلامي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 1973 م ، ص 18 .
- 9. الكندي: هو أبو يوسف بن إسحاق بن الصباح بن عمران ابن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس ينحدر من أسرة عربية عربية عربيقة المنبت أصيل الجذور . كان الأشعث بن قيس أول من أسلم من أجداد الكندي وله عن النبي رواية نشأ في الكوخة ، تطلع إلي كافة ميادين العلم وألم بلغات كثيرة ، ودرس الفارسية والفلسفة الهندية ، والهندسة والطب والجغرافيا والموسيقا . وألف مايربو عن 238 كتاب ورسالة : عبد الفتاح محمد العيسوى ، نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، مصر ،
- 10. الفارابي: عاش بين عامي 878 950 م، فيلسوف عربي حاول التوفيق بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية: منير البعلبكي، قاموس المورد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 2001، ص 31 وقد كان فيلسوف العرب فلم يبلغ أحد رتبته، تتلمذ علي مؤلفاته ابن سينا. كما يقال عنه أنه مؤسس الفلسفة العربية ففسي فكره طرافة ونضجاً وفهماً عميقاً يدل على طول تأمل في الفلسفة

، وكان له عناية خاصة بالمنطق ، وقد شرح كتب أرسطو وعلق عليها فأطلق عليه المعلم الثاني بعد أرسطو : محمد عبد الهادي أبو ريدة ، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1981 هامش ص 192 ، ص 193 .

11. ابن سينا : هو أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا . ولد في قرية افشنة قرب بخاري في آسيا الوسطى عاصمة السمانين في شهر صفر عام 370 هـ – 980 م وتوفي ودفن في همذان ( إيران ) عام 428 هـ – 1308 م ولقد سارع كل من العرب والأفغان والأتراك والفرسن إلي القول بأن ابن سينا ينتمي بموجب مولده إلي قومهم ، إلا أنه كتب مؤلفاته بالعربية والفارسية وتعلم وازدهر بفضل الثقافة العربية قد أبدي استعداداً مدهشاً للتعلم فحصل علوم بفضل الثقافة العربية قد أبدي استعداداً مدهشاً للتعلم فحصل علوم واحتل مناصب سياسية ، وشرح بعض الكتب وألف عدد غير قليل واحتل مناصب سياسية ، وشرح بعض الكتب وألف عدد غير قليل من أهم كتبه القانون في الطب ، والإشارات والتنبيهات ، وعدد كبير من الرسائل : أنظر كل من عبد الرحمن بدوي ، موسوعة كبير من الرسائل : أنظر كل من عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1984 م ، ص 40 وجورج طرابيشي ، معجم الفلاسفة ، دار الطبيعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1987 م ،

12. الملاحظة observation: هي توجيه الحواس والانتهاه إلى ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر ، رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها توصلاً إلى كسب معرفة جديدة عن تلك

الظاهر المراد دراستها ، والملاحظة أنواع منها العادية والعلمية والمسلحة والكيفية والكمية : عبد الفتاح محمد العيسوى مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 1997 م ، ص 94.

13. عبد السلام التونجي ، مرجعه السابق ، ص 15 .

14. مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص 60 .

15. المعرفة Knowledge : لغة هي : عرف والعرفان أي العلم ويقال : رجل عروف وعروفه أي : عارف يعرف الأمور والتعريف والعارف بمعني مثل عليم وعالم ويقال رجل عارف أي صبور ، وعرفت الأمر أي : أعلمه إياه ، وعرفه بينه أي أعلمه بمكانه وعرفه به ، والتعريف أي : الإعلام أو إرشاد الضالة وعرف الضالة أي نشدها واعترف القوم أي سألهم عن خبر ليعرفه وتعارف القوم أي عرف بعضهم البعض : ابن منظور لسان العرب ، ص 236 .

16. عبد السلام التونجي ، مرجعة السابق ، ص 10 .

17. المرجع السابق ، ص 11 .

18. مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص 174 .

19. عبد السلام التونجي ، مرجعة السابق ، ص 11 .

20. سورة البقرة آية رقم: 269 .

21. سورة البقرة آية رقم : 231 .

 عمر التومي الشيباني فلسفة التربية الإسلامية ، المنــشأة العامــة للنشر والتوزيع والإعلام ، طرابلس ، ليبيا ، 1985 م ، ص 12.

- . 13 المرجع السابق ، ص 13
- 24. المفهوم: يراد به مجموعة الصفات والخصائص التي يستحضرها الذهن حند سماع لفظ ما: حسن الشافعي، في المنطق ومناهج البحث، مكتبة الزهراء، القاهرة، بدون تاريخ، ص 92.
- 25. التفسير: لغة شو التبيين والإيضاح، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل لغة مرادف للتفسير، وقبل أن التقسير أعم وأشمل: أبو زيد شلبي، تاريخ الحضارة الإسلامية، والفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، 1988م، ص 200 مَنْ
- 26. عمر التومي الشييالي ؛ فلسفة التراثية الإسلامية ، مرجع فسُبابق ،
   ص14 .
  - 27. المرجع السابق ، ص 15 .
- 28. الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ص 12 .
- 29. الفرض Hypothesis هو ظن Opinion والظن كما يراه ابن سينا هو رأي في شيء إنه كذا ويمكن أن لا يكون كذا . أو تخمين أو اقتراح نتقدم به لتفسير واقعة ما أو إيجاد علاقة ما بين مجموعة من الوقائع . ويهذا المعني فإن الفرض افتراض يتعلق بالعلاقة بين ظواهر معينة وتلك الظواهر تتتمي إلي مجموعة من العلوم المترابطة التي تكون أساس المعرفة في إطار النسق العلمي : ماهر عبد القادر محمد ، فلسفة العلوم الطبيعية ، دار المعرفة الجامعية ، دار المعرفة .
- 30. البديعية Axiom قضية بينة بنفسها ، وليس من الممكن أن يبرهن

عليها وتعد صادقة بلا برهان لكل من يفهم معناها ولها خواص ثلاث : البينة النفسية أي وضوحها مباشرة بلا واسطة ولا برهان منطقي ، والأولية المنطقية أي كونها مبدأ أولياً غير مستخلص من غيره ، وثالثاً أنها قاعدة صورية عامة في مقابل المبادئ الخاصة المتعلقة بحالة معينة من أحوال العلم الخاصة أو بتعريف معين : أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان 1986 م ص 34 .

- عمر التومي الشيباني ، فلسفة التربية الإسلامية ، مرجع سابق ،
   ص 16 .
- 32. إيدجارفوز وآخرون ، تعلم لنكون ، ترجمة حنفي بن عيــسي ، ط
   3 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1997 م ، ص
   175 .
- 33. صالح عبد العزيز ، وعبد العزيز عبد المجيد ، التربيــة وطــرق التدريس ، ط5 ، ج1 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1956 م ، ص 27 .
- 34. جروف سامويل داود ، مقدمة لمبادئ علم الاجتماع ، ترجمة ليراهيم رمزي ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، القاهرة ، 1938 ، ص 266 .
- 35. مجمع اللغة العربية ؛ المعجم الوسيط ؛ ج 1 ، المطابع الأميرية ، القاهرة 1960 ، ص 326 .
  - 36. سورة الحج : آية (5) .
- 37. H. W. Fowler and F. G. Fowler ((Edited)) The concise oxford Dictionary of current English, based

- on The oxford. Dicionary: Fourth Edition, Revised by E. mcIntosh, oxford, at The calarendon press, 1959, P. 381.
- 38. جون ديوى john Dewey عاش بين عامي 1859 1952 م فيلسوف أمريكي طور الفلسفة الزرائعية أو البراجماتية : منير البعلبكي ، فاموس المورد ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 2000 ، ص 23 .
- —39. Gohn Dewey: Democracy and Education. An Introduction To The philosophy of Education: The Macmillan company New York 1916, P. 65.
- 40. H . W . Fowler . and F . G Fowler (( Edited by )) : op . cit , p 381 .
  - 41. رواه البخاري ومسلم .
- 42. رينيه دوبو ، إنسانية الإنسان ، ترجمة نبيل صبحي الطويل، ط 1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 1979 م ، ص 22 .
- 43. براتر اندر اسل ، نحو عالم أفضل ، ترجمة ، دريني خشبة ، عبد الكريم أحمد ، الدار العالمية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص 162 .
- 44. Everyman,s Eneyclopaedia, volume Four: Fourth Edition, J. MDent and sons ltd 1958.p. 636.
  - 45. رينيه دويو ، مرجعه السابق ، ص 124.
- 46. Walter . H . slote : case Snalysis of a Revolutionary A strategy For Research on social poley , Edited by Frank Bonilla and lose A . silva michelna : The M . L . T press , Massachusetts . 1967 . p . 287 .
  - 47. جميس ج . جالجر ، الطفل الموهوب في المدرسة الابتدائية ، ترجمة سعاد نصر فريد ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، 1962 ، ص 7 .

- 48. عبد الله عبد الدائم ، التربية عبر التاريخ ، دار العلم للملايسين ،
   بيروت ، لبنان ، 1997 ، ص 65 ، ص 66 .
  - 44. المرجع السابق ، ص 444 .
- 50. عبد الغني عبود ، التربية الاقتصادية في الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص 30 ، ص 30 .
- 51. العادة Habit : صيغة مكتسبة في السلوك كالمهارة الحركية أو اللفظية أو هي طريقة لعمل الأشياء أو طريقة في التفكير وعملية تعلم العادات يشار إليها أحياناً باسم تكوين العادات : فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 1975 ص 51 .
  - 52. عبد الله عبد الدائم ، مرجعه السابق ، ص 137 ص 138 .
- 53. الزهد: هو إعراض عن الشيء وعدم الرغبة فيه. يقال زاهد، و وزاهدون وقد ورد هذا المعني في قوله تعالى ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) سورة يوسف آية رقم 20 ويستخدم أئمة الصوفية الزهد بمعنيين . زهد ظاهر جلي وزهد باطن خفي : حسن الـشرقاوى ، الـشريعة والحقيقـة ، الهيئـة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ، مصر ، 1986 ص 292.
- 54. عيشرة Clan جماعة قرابية تقوم على الانحدار الأبوي أو الأموي ، ويعتقد أعضاء العشيرة أنهم منحدرون من جد واحد مشترك من خلال خط الانحدار المتعارف عليه تقافياً وتقوم ، العشيرة بوظائف دينية وسياسية واقتصادية : محمد على محمد ، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية

- ، الإسكندرية ، مصر 1985 ، ص 60 .
  - 55. سورة الزمر الآية : 9 .
  - . 56 سورة العلق الآية : 1 5 .
    - 57. رواه البخاري .
    - 58. سورة طه آية : 114.
    - . 76 سورة يوسف آية : 76
- 60. عبد الله عبد الدائم ، مرجعه السابق ، ص 187 192 .
- 61. عبد الفتاح محمد العيسوي ، فلسفة الإسلام في تربية الطفل وحل مشكلاته ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، مصر 2002 ، ص 37 ،
- 62. الثقافة: في اللغة هي التهذيب والصقل والحذق ، يقال ثقف العلم والصناعة فلان أي حذقهما . وصارت الثقافة تعنبي العلموم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها: ابن منظور ، لمسان العرب ، ج1 ، ص 492 ، ص 493 .
- 63. صادق سمعان ، فلسفة التربوية ، محاولة لتجديد ميدان فلسفة التربية ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1962 ، ص 177 ، ص 178 .
- 64. محمد لبيب النجيحي ، مقدمة في فلسفة التربية ، ط 2 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1967 ، ص 40 .
- 65. Plato: the Republit, 11377 Londono macmillan, 1950, p 64.
- 66. عبد الرحمن بدوى ، مدخل جديد في الفلسفة ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1975 ، ص 48 .

- 67. محمد الهادي عفيفي ، الأصول الفلسفية للتربية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1976 ، ص 50
- 68. الظل: هو ما نسخته الشمس وهو الوجود الإضافي على الممكنات : علي بن محمد بن على الجرجاني كتاب التعريفات ، دار الريان للتراث ، ليبيا ، بدون تاريخ ، ص 186 .
- 69. أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، 1986 ، ص 83 .
- 70. الإيديولوجية : Ideology هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة المجتمع والفرد ويطبق عليها بصفة دائمة وتتشكل أيديولوجية كل جماعة حسب بيئتها الجغرافية والاجتماعية ونواحي نشاطها : أحمد زكي بدوي ، مرجعة السابق ، ص 206.
- 71. م روزنتال . ب . يودين ، الموسوعة الفلسفية ، ترجمة سمير كرم ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط6 ، 1987 م ، ص 507 .
- 72. سعد موسى أحمد وآخرون ، فلسفة التعليم الابتدائي ، وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الجامعات المصرية ، 1989 م ، ص 26 .
- 73. التجريد Abstraction : يشير المعني الفلسفي إلى الجانب الإدراكي الذي يعزل ذهنياً خصائص الموضوع عن أي موضوع آخر بهدف تجزءة عناصره وعزل جوانبها الأساسية وتحليلها من نواحيها المتعددة وفي صورتها الخالصة : ونظر المثالية إلى التجريد على أنه نتيجة لنشاط العقل بعيداً أو منفصلاً عن عالم الشيء أو النشاط العملي للإنسان : عبد الفتاح محمد العيسوي ،

- مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث ، مرجع سابق ، ص 47 .
- 74. الشك Doubt : حالة نفسية يتردد معها العقل بين الإثبات والنفي ويتوقف عن الحكم أو التردد بين النقيضين لا يرجح العقل أحدهما على الآخر ، وذلك لوجود أمارات متساوية في الحكمين أو لعدم وجود أمارات فيهما . ويرجع تردد العقل بين الحكمين إلي عجزه عن التحليل ، ويقابل الشك البقين أي الاعتقاد الذي لا يعتريه أي شك : أحمد زكي بدوى ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مرجع سابق ، اص 11.7 المرجع سابق ، اص 11.7 المرجع سابق ، الص 15.1 المرجع سابق ، الص 15.1 المربع سابق ، الص 15.1 المرجع سابق ، الص 15.1 المربع سابق ، المسابق ، الم
  - 75. سعد موسي وآخرون ، مرجع سابق ، ص 25 .
- 76. المطرد Regular : هو ما يسير على وجه ثابت أو ، ما يخصم للقاعدة باطراد ، أي باستمرار أو يحدث في تتال مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ، ص 185 .
- 77. حسين فوزي النجار ، فلسفة التعليم في دولة عصرية ، مجلة الفكر المعاصر ، العد 72 ، 1971 م ، ص 14 24 .
- 78. صادق سمعان ، الفلسفة التربوية ، محاولة لتجديد ميدان فلسفة التربوية ، مرجع سابق ، ص 181 .
- عمر التومي الشيبائي ، فلسفة النربية الإسلامية ، مرجع سابق ،
   ص 20 .
  - 80. المرجع السابق ، ص 22 ، ص 23 .



# الفصل الثالث فلسفة التربية والتعليم في الفكر القذافي

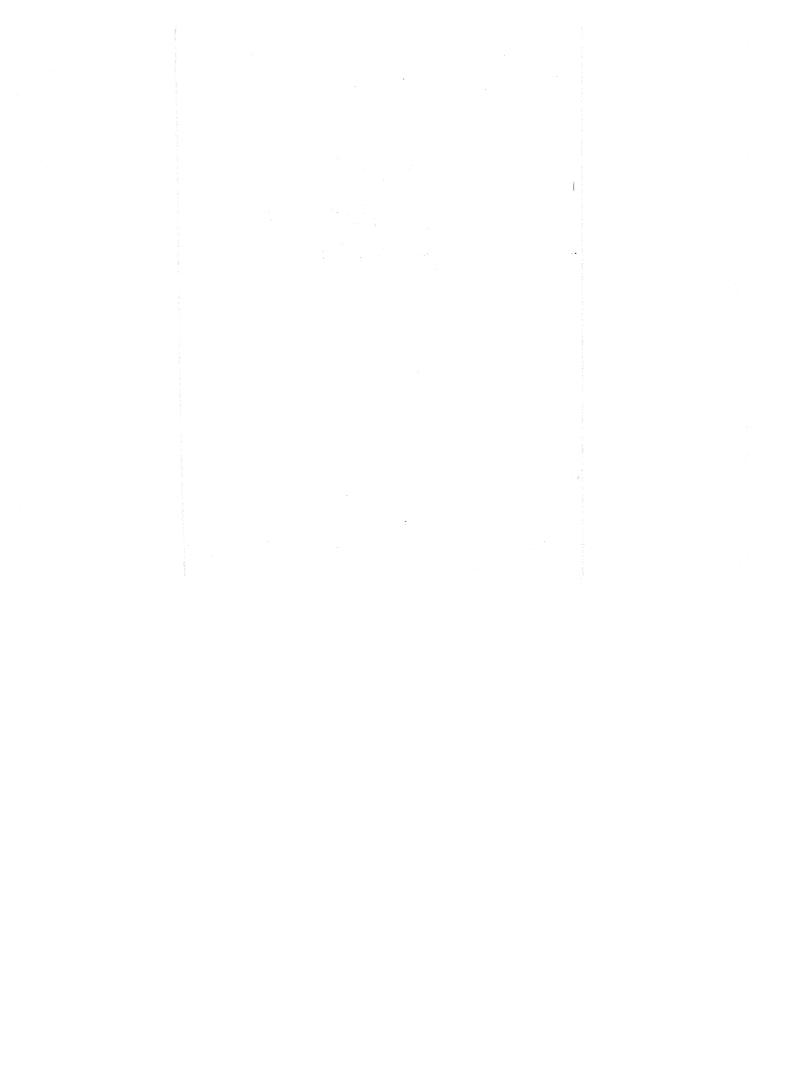

# محتويات الفصل الثالث :

- مقدمة .
- تعريف التعلم في ضوء الفكر القذافي .
  - النضج والتعلم .
  - الاستعداد للتعلم .
  - الدوافع توجه السلوك .
- تزويد المعلم بالمبادئ الصحيحة التي تفسر التعلم .
  - إكساب المعلم أهداف علم النفس التعليمي .
- مساعدة المعلم علي التنبؤ العلمي بسلوك التلميذ .
  - طبيعة التعلم .
  - التعلم كعملية تذكر .
  - التعلم كتدريب للعقل .
  - التعلم كتغير في السلوك .
    - التعلم تكوين فرضي .
  - التعلم تعديل في السلوك .
- مقارنة بين مفهوم المنهج الدراسي لدي القذافي والأنظمــة التعليميــة المختلفة.
  - مفهوم التعليم في الفكر القذافي .
  - الأسباب الضرورية لتطوير المناهج في الفكر القذافي .
    - ما المقصود بالتعلم أو العلم من المظور القذافي ؟
      - تعريف الإبداع .
      - خصائص عملية الإبداع في الظاهرة القذافية .
        - الهوامش والمراجع .

#### الفصل الثالث

# فلسفة التربية والتعليم في الفكر القذافي

#### مقسدمة : ـ

يتناول هذا الفصل تعريف التعليم في ضوء الفكر القذافي ، كما يبرز العلاقة بين النضج والتعلم والاستعداد له والدوافع التسي توجه السلوك ، وضرورة أن يسلم المعلم بالمبادئ الصحيحة التي تفسر التعلم ، ومعرفته أهداف علم النفس التعليمي ، تلك التي تساعده على التنبؤ العلمي بسلوك التلميذ ثم تعرض هذا الفصل إلى طبيعة عملية المتعلم باعتبارها عملية تذكر وتدريب للعقل وتغير أو تعديل في السلوك وأنها تكوين فرضىي بمعنى أننا لا نشاهد ما يحدث داخل ذهن الإنسان أثناء عملية التعلم ولكن نستدل على التعلم من آثاره أو نتائجه التي تظهر على سلوك المتعلم كما يحتوي هذا الفصل على عملية مقارنة بين مفهوم المنهج الدراسي لدى الفيلسوف معمر القذافي والأنظمة التعليمية المختلفة بغية الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما ، كما تعسرض هذا الفصل إلى مفهوم التعليم في الفكر القذافي ، كما أشار إلى معني التعليم والعلم من المنظور القذافي ثم تناول هدذا الفصل تعريسف الإبداع والابتكار وخصائصه في ضوء الظاهرة القذافية حيث أن المتأمل فيمسا كتبه القذافي في مجال التربية والتعليم يجد أنه خصب وثري ويحتاج إلى وقفة طويلة لنتأمل معانيه ونقف على فلسفته وحكمته وما يقصده أو يرمي إليه ويحتاج ذلك إلى فحص وتمحيص وتحليل دقيق حتى نــصل إلى هدفنا وهو كشف اللثام عما ينطوي عليه ما كتبه أو قاله أو وجـــه إليه قائد الثورة في هذا المجال الحيوي الذي يمس أهم جانب من جوانب حياتنا المعاصرة حيث يقول: ( العلم أو التعليم ليس ذلك المنهج المنظم وتلك المواد المبوية التي يجبر الشباب على تعلمها خلال ساعات محددة على كراسي مصفوفة وفي كتب مطبوعة ) (1) ومن فحص محتوى هذا النص يتبين أن قائد الثورة يفرق بين العلم والتعليم والمنهج الدراسي المنظم وهي مفاهيم أساسية في عملية التعليم.

فالمقصود بالعلم Science مجموعة المعارف والحقائق والمفهومات المنظمة التي أمكن التوصل إليها والتحقق من مدى صحتها عن طريق أسلوب معين (2) . ويقوم العلم علي أساس الملاحظة والتجربة و لا يستند إلي الميول الفردية أو الآراء الشخصية . وأهم الخصائص التي يجب أن نتوفر في التفكير العلمي هي دقة المفاهيم والتعميم وإمكان اختبار الصدق وثباته ، والبناء النسقي والموضوعية (3).

وجدير بالذكر أن يشير الباحث إلى معنى الـتعلم Learning وهو عملية تتكيف فيها نماذج استجابة سابقة مع تغيرات بيئية جديدة وينطوي التعلم على تعديل سلوك الشخص وإعادة تتظيمه بما في ذلك تعديل إدراكاته واتجاهاته وصورته الذاتية وغير ذلك ، كما ينطوي أيضاً على تغيرات دائمة نسبياً تطرأ على الـسلوك وتكون محصلة التكرار والممارسة (4) .

أما التعليم فهو نشاط ذاتي يقوم بــه المــتعلم ليحــصل علــي استجابات ويكون مواقف يستطيع بواسطتها أن يجابه كل ما قد يعترضه من مشاكل في الحياة . والمقصود بالعملية التربوية كلها إنما هو تمكين

المتعلم من الحصول على الاستجابات المناسبة والمواقف الملائمة . وما الطرق التربوية المختلفة وما الأعمال المدرسية على اختلاف أنواعها إلا وسائط تستثير المتعلم وتوجه عملياته التعليمية ، وقيمة هذه الطرق والإعمال إنما تقاس بمقدار ما تستثير فاعلية المستعلم وتوصله إلىي الاستجابات والمواقف التي يعتبرها المجتمع صحيحة ومن هنا كان من الأهمية بمكان للمعلم أن يفهم كيفية تعلم الناس ، ذلك بأن قيامه بواجباته المهنية (5) . إنما يتوقف على فهمه لما يدرسه ، حيث إنسا لا نقصد بالتعلم تعلم المواضيع المدرسية فقط وإنما نريد بالتعلم كل مـا يكـون سلوك الفرد المميز له والذي يشمل إلى جانب ما هو موروث ما اكتسبه المتعلم من اتصاله بالبيئة ، أن مواقف الفرد والقيم (6) التي يؤمن بها ومظاهر اهتمامه ومختلف دوافعه وحوافزه تتوقف جميعاً على خبرتـــه في الحياة وإعداده لها ، وإذا كان صحيحاً أن استثاره الفرد وتمكنه من النشاط للتعلم ثم تركه لنفسه ليحل الكثير من مشاكله ويكتسب خبرة تمكنه أن يستفيد منها في مواجهــة المشاكل المقبلة . أمر مفيد جداً فإنه صحيح أيضاً أن في هذا مضيعة للوقت والجهد لا تسمح به حياتسا الحاضرة السريعة المتلاحقة من جهة ، ومن جهة أخرى فقد لا يتوصل الفرد نفسه إلى أحسن الطرق دوماً . ولذلك كان لابد من توجيه الطالب إلى خير هذه الطرق وأنجحها و أكثرها اقتصاداً في الوقيت والجهيد لمواجهة الحياة ومصاعبها ، وهناك فرق بين أن تقدم هــذه الخبــرات للمتعلم جاهزة هينة وبين أن تهئ له فرص الحصول عليها بنفسه تحت إشراف المعلم وبمساعدته . ومن هنا كان أهم أهداف التربية والتعليم إنما هو خلق حاجات التعلم في نفس الطفل ثم تهيئه فرص هذا التعلم له

، إن مطالب البيئة هي التي تجعل سلوك المتعلمين متنوعاً أو محدداً وذلك تبعاً لغني هذه البيئة أو فقرها ، ثم أن المتعلم يعمل للحصول على المعرفة والمهارة الضروريتين لتحقيق أهدافه في بيئته وشتان بين مسن يعمل لتحقيق غاية وبين من يعمل لأداء واجب مفروض عليه مسن الخارج أو علي حد تعبير القذافي ( المعرفة التي تروقه دون إجبار ) ولذلك كان عمل المعلم الأهم هو:

أولاً: مساعدة طالبه في صياغة أهدافه وغاياته .

ثانياً: مساعدته في الحصول على الوسائل والطرائق التي تحقق له هذه الغايات .

ثالثاً: وضعه في جو يثيره لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل الأسرع والأنفع، وذلك في كل ميدان من ميادين الحياة. ولعل أهمية حاجات البيئة ومطالبها تعود إلى قدرتها على خلق أنواع من الاهتمام لدي الطفل وأنماط من السلوك يقوم بها، ذلك بان أنواع الاهتمام الفطرية محدودة، والبيئة وما فيها من عمليات تربوية هي التي تخلق الاهتمام وتتوعها وذلك ما جعل قائد الثورة يقول إن (العلم أو التعليم ليس ذلك المنهج المنظم وتلك المواد المبوبة). ولا شك في أن ربط العمل المدرسي بما يهتم به الطفل (7) وما يحتاجه كان تقدماً تربوياً خطيراً على أن من واجب المعلم أن يتذكر دوماً أن من أولى مهامه أن يستشير لدي الطفل إهتمامات جديدة مثمرة دكما أن من واجب المدرسة أيضاً أن تعمل على خلق أوضاع اجتماعية

متنوعة وعديدة تشجع الطلاب على الإسهام فيها والإفادة منها وتــؤدي بالتالي إلى خلق علاقات شخصية و أوضاع اجتماعية مرغوب فيهـــا .

ونحن نستند في هذا ذلك حقيقتين:

أولاهما: أن قدرة الفرد على فهم الأوضاع الاجتماعية والاستجابة لها بشكل صحيح إنما تنتج عن مقدار الخبرة التي حصل عليها هذا الفرد بالتعامل مع الآخرين وعن تتوع هذه الخبرة .

وثانيهما: إن القدرة على تميز العوامل الهامة والتفاصيل ذات القيصة في مواقف معينة نقول إن هذه القدرة إنما تنمو بفضل التربية والممارسة ،هذا هو السبب في أن الإنسان حين يلاحظ أشر سلوكه وتصرفاته في استجابة الآخرين له فإنسه يجنع إلى اختيار أنماط من السلوك الاجتماعية تفيده وتحقق غايات وأهدافه ومراميه ، فالتعاون والتناحر كلاهما ناتج من المحيط وما يسوده من علاقات اجتماعية وظروف حيوية تلعب فيها الدوافع والحوافز دوراً كبيراً ، وفي كل الأحوال تعين التربية نوع الاستجابة ( 8 ) وكيفيتها ومقدارها ولنذلك كأن هاما توجيه عملية نمو الطفل وتزويده بالخبرات التي ترضى فرديته وتبقي على العلاقات الطبية في مجتمعه ( 9 ) .

# تعريف التعلم:

يعرف كيتس Gatas التعلم بأنه تغير السلوك تغيراً تقدمياً يتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع كما يتصف بجهود متكررة يبذلها الفرد للإستجابة لهذا الوضع استجابة مثمرة أو هـو إحـراز طرائـق ترضى الدوافع وتحقق الغايات وكثيراً ما يتخذ التعلم شكل حل المشاكل والحق أن الاختيار والممارسة يغيران السلوك . فالتعلم كثيراً ما يتخذ شكل الاستزادة من المهارات وزيادة ضبط العمل أو تزايد السرعة في

أدائه ، ذلك بأنه توجد دوماً في المرحل الأولى للعمل حركات واستجابات دخيلة وغير منتظمة والتدريب هو الذي يبعد هذه الحركات والاستجابة ويجعل العمل ماهراً وطليقاً وحيننذ نستطيع أن نقول بأن التعليم علمية تحسين وتحسن يطرأ على سلوك الفرد ، والحق أن الفرد يتعلم حين يتضح له التفصيل في وضع لم يستطع في البدء أكثر مسن تبينه بشكل عام وحينئذ يعيد النظر في الكثير من مفاهيمه فينقحها ويثبتها .

والأفعال التعليمية تختلف من حيث المدى الذي يحب أن يدهب اليه المتعلم من أجل اكتشاف الاستجابة المناسبة .ففي بعض الحالات يكون الوضع محدداً وتكون الاستجابة بالتالي ، محدودة وفي بعض الحالات الأخرى يتحتم علي المتعلم اكتشاف علاقات خفية لأشياء محسوسة قبل الحصول علي الجوانب الأخرى ، بل يذهب المتعلم إلي حد اكتشاف علاقات الأمور المجردة نفسها قبل الحصول علي الاستجابة اللازمة ( 10 ) .....

وعلي كل حال فإن التعلم يأخذ من الناحية السيكولوجية ثلاثة معاني:

- 1 النعلم عملية اكتساب لقدرة تتيح للكائن الحي أن يستجيب لموقف
   سبق له أو لم يسبق له أن عاشه .
- 2 التعلم عملية تجميع الاستجابات الحركية الأولية في كل حركة و لا يقصد بالتجميع هذا الكل الإضافي وإنما يقصد به الكل العضوي من حيث هو وحدة كلية لها انتظامها البنيوي .
- 3 التعلم هو عملية تثبيت للعناصر في الذاكرة بحيث يمكن استعادتها
   أو التعرف عليها ( 11 ) .

هذا ويعرف (ودورث Woodwarth التعلم بأنه النشاط الدي يصدر عن الفرد ويؤدي إلي تعديل سلوكه كما يعرفه أندرود under بصدر عن الفرد ويؤدي إلي تعديل سلوكه كما يعرفه أستجابة قديمة ، wood بأنه اكتساب استجابات جديدة أو التخلص من استجابة قديمة ، ويشير كلا من وينجر Wegner وجونز Jones إلي التعلم على أنه تعديل في السلوك ينتج من خبرة سابقة وليس من تغيير عصوي ، ويعرفه هاريمان Harriman بأنه مفهوم واسع يشير إلى تعديل السلوك نتيجة للخبرة ( 12 ) .

وبعد ورود هذه التعريفات للتعلم نقول أن قائد الثورة كان له حق في أن يقول (( العلم أو التعلم ليس ذلك المنهج المنظم وتلك المواد المبوبة )) ( 13 ) . وعلى كل حال ربما قصد القائد أن التعليم يحتاج إلى عوامل منها النصحيج Meteority ( 14 ) والاستعداد والعرم والحوافز وسنمر بهذه العوامل :

# 1 - النضج والتعلم : ـ

يتصل التعلم بالنضج اتصالاً وثيقاً حيث أن النصح و الستعلم يساهمان في نمو العضوية ثم أن اشتمال التعلم على النمو أمر يتصحح حين نذكر أن التحسن والقدرة على حل المشاكل من أصل علمية التعلم وعلي أن النصح نمو يحدث دون استثارة Motivation ( 15 ) خاصة كالتدريب والتمرين . إن الكثير من الأعمال تظهر في سلوك الأطفال بالترتيب نفسه وفي نفس الوقت ، بالرغم من أن الأطفال قد عشوا في بيئات مختلفة ذلك بأن ظهور هذه الفاعليات متصل أوشق الصلة بنمو العضوية الفيزيولوجي . أما التعلم فهو تغير في السلوك متوقف على شروط استثارة خاصة وهذا هو السبب في أن ما يتعلمه

الطفل متوقف على طبيعة محيطه ونوع الخبرات ، ولذلك كلـــه كـــان إحراز طفل ما لبعض المهارات والقدرات الخاصة رهيناً بالفرص التي هيئت له لكي يتعلم مثل هذه المهارات والقدرات المعينة كما أنه رهين بمقدار التدريب ونوعه ومنه نمو العضوية ، ولعل المشكلة الجديرة بالبحث في مسألة التأثير النسبي للنضج والتدريب في عملية التعلم ، أن هذا التأثير يختلف من الأعمال البسيطة المحدودة إلى الأعمال المعقدة الصعبة اختلافا بيناً ، فقد دلت الدراسات التي أجريت في هذا الميدان أنه حين تكون المهمة بسيطة يكون الفرق بين فريق يتمرن مدة طويلة وآخر يقارن به ولا يتمرن إلا مدة قصيرة نقول أن الفرق بين الفريقين (16) بسيطاً وهذا يدل علي أن النضج عوض كثيراً عن مقدار التدريب . أما في الأمور الأكثر تعقيداً فالحال مختلف وتدل الدراسات علي أنــــه من المناسب حينئذ تدريب الأطفال على المهارات التي لا يكفي فيها النضج في سن مبكرة وبصورة صحيحة ولمدة كافية وبذلك نضع للطفل أساساً صحيحاً للمهارات المعينة ، تمكنه من التحكم في محيطه وتوسيع خبرته وتقطع الطريق على العادات الضارة فتمنعها من التسرب إليه فلا تعيق تقدمه ، زد على ذلك أن التدريب يساعد على اكتشاف مثل هذه القدرات تمهيداً لتعهدها بالعناية والرعاية وتنميتها ( 17 ) . كالــــسباحة والتسلق والقفز والنزحلق فهي نتأثر بالندريب ولعل أهم مما ينتجمه التدريب هو الإقبال والرغبة والإقدام على أمور جديدة ، وعلمي ذلك فالتعلم لا ينفصل عن النصح بل لابد من قدر كاف من النصح للنجاح في تعلم هذه الأمور ، والواقع أن التدريب يكون أفضل نتاجاً حين يأخذ وقتاً مناسباً مع النضيج .

## 2 - الاستعداد للتعلم :\_

استعداد الطفل لتعلم أمر ما مرتبط بنموه الجسمي والعقلي والوجداني أو النفسي والاجتماعي ولذلك كان عمر الطفل العقلي ليس العامل الوحيد في تعلمه الكتابة مثلاً بل إن نضج أجهزة جسمه واهتمامه بالكتابة وخبرته السابقة وقدرته على الإفادة من الأفكار واستعمالها ، وقدرته على التفكير المجرد وحل المشاكل البسيطة ، وقدرته على تذكر الأفكار وشكل الحرف وحيازته على مقدار كاف من المفردات وإتقائب بسائط اللغة وتمكنه من تميز شكل الكلمات وقدرة أصابعه على التازر الحركي ومسك القلم وغير ذلك من العوامل التي تساعده على الكتابة . ومن المعلوم أن التقدم في الكتابة يتوقف على الخبرة والتدريب السابقين وذلك كان لابد من تهيئة الطفل للكتابة عن طريق التوجيه والتدريب ولذلك كان لابد من تهيئة الطفل للكتابة عن طريق التوجيه والتدريب على طفل على حسب قدراته وميوله وقبوله وإقباله ورغيته في التعلم .

ويتضح مما سبق أن الاستعداد للتعلم إنما هو مزيج من عوامل النمو الداخلي والتدريب والخبرة . وهكذا فالنصم والخبرة السابقة وطبيعة العمل المراد تعلمه عوامل ضرورية في الاستعداد للتعلم .

ولاتنك أن الخبرة والاستعداد للتعلم يسهلان التكيف اللاحق أو يعوقانه ومن هنا لابد أن تكون المناهج الدراسية مناسبة لمراحل النمو العقلي والجسمي والنفسي ( 19 ) المختلفة للطفل وهذا الذي جعل الفيلسوف القذافي يقول فلكل إنسان الحق في اختيار التعليم الذي يناسبه والمعرفة التي تزوقه .

#### 3 الدوافع توجه السلوك:

لابد من توجيه نشاط الطفل إلى عمل يرضى الدوافع أو الحافز أي نحو هدف محدد يمكنه من الوصول إليه وذلك لمضمان تحسنه وتعلمه حيث أن إدراك الغايات والأهداف ووضوح خططها العامة والخاصة يساعد على تحقيقها بسهولة ويسر ، ولابد للمتعلم من معرفة صفات العمل الناجح حتى يستطيع تكيف وسائله لتحقيق غاياته بطريقة اقتصادية من حيث الجهد والوقت .

ويلعب الدافع والاستثارة دوراً هاماً في عملية التعلم ، وعلي ذلك ينبغي علي المعلم أن يساعد الطفل على تعين أهدافه وغاياته ، ثم يعين الوسائل والوسائط التي تحقق هذه الأهداف وترضي اهتمام المستعلم وتزوده بقدرة على التكيف مع الأوضاع الطارئة وتتمي مهارته في اكتشاف حلول لمشاكل حياته ( 20 ) .

ولاشك أن قائد الثورة وفيلسوفها قصد أننا نستطيع المتعلم مسن المهد إلي اللحد وليس فقط طوال المراحل الدراسية النظامية بالمدارس أو المعاهد أو الكليات ، فهناك التربية المنزلية أو الأسرية تلك التي تقوم بها الأسرة فتغرس في أطفالها العادات والتقاليد والأعراف والقسيم والتقاليد والاتجاهات التي سوف يتعاملون بها مع الآخرين ، زد علي ذلك بعد انتهاء الدراسة النظامية في المدارس والجامعات يتعلم الإنسان تلقائياً من مهنته وحياته الزوجية ومن أبنائه وتلاميذه ( إذا كان معلماً ) ومن العمل ومن مجموعة الزملاء والأقران حتى ولو كانوا أصغر منه سناً كمرؤسيه أو كانوا أكبر منه كرؤساء له ومرشدين ، أو عن طريق الملاحظة أو المعاينة أو المشاهدة أو القراءة ، أو عن طريق وسائل

الإعلان المختلفة من صحف ومجلات ومطبوعات ومصورات وإذاعة وسينما وتلفاز .

فالتعليم أو التعلم ليس من طبيعة المعلمين وحدهم ف اللب قبل هؤلاء معلم حيث يقوم بتربية أبنائه قبل سن المدرسة وأثناء التعليم النظامي حيث يقوم مع المعلم بدور الموجه والمرشد والناصح الحريص علي أن يخرج الابن ليتعلم مع الحياة . ورئيس العمل معلم يقود مرؤسيه نحو تحقيق الأهداف المرسومة من قبل المؤسسة التي يعمل فيها فيوجه إلي أداء ( 21 ) العمل وأساليب التصرف ( 22 ) وهو قدوة لمرؤسيه في سلوكه الإداري والعملي ويقال مثل هذا لكل من له علاقة بالآخرين أو مسئولية أو قيادة من أي نوع . وعلي ذلك من له علاقة المعلمين بالمعلومات الخاصة بكيفية تعلم الفرد ، وماذا نقصد بالتعلم وما هي شروطه وأنواعه المختلفة وما هي الفلسفة التي يجب إتباعها ، وما هي النظريات ( 23 ) التي تفسر كيفية حدوث التعلم ( 24 ) وهذه من مهام علم النفس التربوي بما يلي :

# 1\_ استبعاد ما هو غير صحيح حول العملية التربوية :

وهي تلك المعلومات التي تعتمد علي ملاحظات غير دقيقة ، وخاصة التي تعتمد علي الخبرات الشخصية والأحكام الذاتية (25) والفهم العام فهي معلومات لا يتوفر لها برهان كاف علي صحتها . فأغلبها نشأ من صورة ممارسة تربوية عادية ثم تحول إلي عالم الحقائق الثابتة نتيجة شيوعها وانتشارها والألفة الزائدة بها على الرغم من أنها لم تكن سوى نواتج خاصة لظروف وأهداف وممارسات تربوية سادت

في بعض العصور وقد يكون أكثر الأمثلة وضوحاً في تاريخ علم النفس التعليمي نظرية التدريب المشكلي Formal disciplin التمي كانست تفترض أن القدرات العقلية ملكات تزيد أو تنقص حسب التدريب مثلها مثل العضلة فالإنسان إذا تدرب على الحفظ قويت لديه ملكة الحفظ وهذا باقى القدرات العقلية .

## -2 تزويد المعلم بالمبادئ الصحيحة التي تفسر التعلم -2

فالمبادئ التي يوفرها علم النفس التعليمي هي نتاج البحث العلمي المنظم بحيث يمكن تطبيقها في معظم المواقف التربوية وليس في كلها . ومن المبادئ التي تستخدم في معظم المواقف ما يتصل مثلاً بتجميع التلاميذ وتصنيفهم واستخدام الوسائل التعليمية المناسبة وطرق التقويم Evaluation الدقيقة وغيرها .

وهناك بعض المبادئ التي تكون أكثر ملائمة إذا توفرت مجموعة من الشروط المدرسية والخصائص النفسية للطلاب والمعلم ، بينما قد يصلح البعض الآخر في ظروف تعليمية مختلفة أو مع طلاب ومعلمين آخرين .

3- إكساب المعلم أهداف علم النفس التعليمي والتي لا تختلف في جوهرها عن أهداف العلم بصفة عامة وهي الوصف والتفسير والتنبؤ ( 26 ) وهي علي النحو التالي:

أ - إتقان مهارات الوصف العلمي لعمليات التربية .

ويتم الوصف الدقيق من خلال القدرة على توضيح وشرح مختلف جوانب العملية التربوية ومستوياتها ووجهات النظر حولها . فالمعلم في الفصل يدرك طفلاً معيناً في سن العاشرة على أن لديه معظم خصائص الطفل العادي في هذا السن ولكنه إلى جانب ذلك يتميز عن غيره من الأطفال في مثل هذا السن . فهو يتعامل مع مواقف تعلم الحساب مثلاً بثقة في النفس ، ولكنه يحتاج إلى تشجيع ودعم في دروس القراءة ، ومن خصائصه الشخصية Personality عزلته النسبية عن أقرائه في الفصل وفي تحصيله المدرسي يتفوق في الحساب والعلوم ولكنه أقل في المتوسط في اللغة العربية والمواد الاجتماعية ، وهكذا يتضح أن هذا المعلم جمع عن تلميذه شروة من البيانات والمعلومات أفادته في وصف سلوكة وصفاً يتسم بالفهم العلمي .

# ب - تدريب المعلم على التفسير العلمي للعملية التربوية :

وهذا يعني أن يصبح المعلم قادراً على تفسير أنماط السلوك التي تصدر عن التلميذ وخاصة إذا استمرت لفترة طويلة من الزمن . فمثلاً قد يوجد في فصله تلميذ بطئ في استجابته التعليمات أو الأسئلة ، ومع ذلك لا يتعجل بالحكم عليه بالتخلف الدراسي أو التحصيل المدرسي . ذلك لا يتعجل بالحكم عليه بالتخلف الدراسي أو التحصيل المدرسي . منظمة وقد يتوصل من ذلك إلى بطء التلميذ إنما يرجع إلى ضعف معمه أو إلى التروي كأسلوب التعلم يتميز به .

والمعلم المدرب على هذا النوع من التفسير من خلال دراسته لعلم النفس التعليمي عادة ما يحاول الإجابة على السؤال الآتي . ما الذي يسبب سلوك التلاميذ ؟ وما هي العوامل المسئولة عنه ؟ وبهذا يستطيع أن يفسر العملية التربوية بطريقة أفضل ، ولا تكون استجابته لـسلوك تلاميذه انفعالية أو دفاعية وخاصة في حالة التأخر الدراسي .

#### ح. مساعدة المعلم على التنبؤ العلمي بسلوك التلاميذ : .

ومن المهام الرئيسية لعلم النفس التعليمي دراسة العسوامل المرتبطة بالنجاح في التعلم المسدرسي ( 27 ) ومن هذه العوامل طرق المرتبطة بالنجام و وسخصية المتعلم ومستوي نضجه والعوامل الوراثية والظروف الاجتماعية المحيطة والدافعية والجو التعليميي -Learning بصفة عامة وخاصة الجو الانفعالي المصاحب المتعلم وكذلك موضوع انتقاء الطلاب لأنواع التعليم الثانوي أو الجامعات و المعاهد حيث لم يعد ذلك في عصرنا الحالي موضوعاً يحدث عن طريق الصدفة أو التخمين ، كما كان الحال في الماضي . زد علي ذلك أن المعلم من خلال دراسته للعوامل المؤثرة في التعلم يستطيع أن يتحكم في هذه العوامل أو علي الأقل في بعضها ، ومن ثم في مدي كفاءة المتعلم ولاشك أن هذا الهدف مرتبط بالوصف والتفسير ، فبمقدار دقة التبؤ .

## د - طبيعة التعلم : \_

ما من نشاط بشري يخلو من تعلم ولا يصدق هذا علي الأنصاط السلوكية فحسب .بل أن اختلاف السلوك يعد نوعاً من التعلم ، فكل فرد يكتسب ( 28 ) الأنماط السلوكية التي يعيش بها عن طريق التعلم . ولم تتقدم الإنسانية إلا نتيجة تمكن كل جيل من الاستفادة عن طريق الستعلم من خبرات ومستحدثات الأجيال التي سبقتها وبما يضيفه النمو إلى الحصيلة المستمرة للمعرفة الإنسانية فالتقاليد والقوانين والأديان واللغات والمؤسسات الاجتماعية تعتبر نتيجة لقدرة الإنسان على التعلم وينبغي أن نلحظ أن مفهوم التعلم كمصطلح سيكولوجي أوسع بكثير من مفهوم

التعلم في الاستعمال الدارج للكلمة من حيث هو عملية مقصودة . فالتعلم بهذا المعني لا يقتصر على مجرد اكتساب الوسائل وإنما يتخطاه إلى اكتساب القيم والأهداف بل الحاجات Needs كما أن الستعلم لا يتقيد بالنتيجة التي تترتب على السلوك من حيث التوافق Adjustment أو اللا توافق ( 29 ) . ومن أجل ذلك أشار قائد الشورة إلى ( سعى المجتمع الجماهيري دأباً إلى ازدهار العلوم ) وعلى كل حال هناك ثلاث مفاهيم للتعلم سوف نشير إليها على النحو التالي : -

# 1 – التعلم كعملية تذكر:

يعتمد هذا المفهوم على أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء نستطيع أن ننقش عليها ما نشاء وأن الخبرة والتعلم هما اللذان يمدانه بكل مواد المعرفة وهذه النظرة تعتبر العقل Mind مخزناً للمعلومات تختزن فيه المعارف بعد تعلمها عن طريق الحفظ لتستعمل وقت الحاجة وكان يعتقد أنه إذا تم الحفظ تماماً أي بطريقة جيدة فإن المادة تكون قد تعلمت ، وبالتالي تكون جاهزة عند الحاجة إليها . والتعلم بهذا المفهوم مازال يجد أنصاره بين الأوساط التعليمية ، ويقاس مدى تحصيل الطالب للعلم علي أساس قدرته على استرجاع ما حفظه . إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الطالب لا يتذكر بعد فترة حفظه لأية مادة إلا بقدر معين من المادة التي حفظها وأن هذا القدر يتناقص بمرور الزمن . كما أثبتت الدراسات أهمية الفهم في عملية التعلم ، فبالرغم من أننا نؤكد بليه التذكر ، فالمادة يجب أن يفهمها التلميذ أولاً حتى يستطيع حفظها بليه التذكر ، فالمادة يجب أن يفهمها التلميذ أولاً حتى يستطيع حفظها بسهولة وبالتالي تذكرها .

#### 2 - التعلم كتدريب للعقل:

وهو يرتبط بإحدى النظريات السيكولوجية التي أشرت فترة طويلة من الزمن في كثير من أفكارنا واتجاهاتنا التربوية ، بل مازالت النارها باقية حتى اليوم وهي نظرية التدريب الشكلي Formal التي تنسب إلي الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ، وتقوم هذه النظرية علي أساس أن العقل مقسم إلي عدد من الملكات مثل التفكير والتذكر remember والتخيل والتصور .......... الخ وأن المتعلم ينتج من تدريب هذه الملكات العقلية وتؤكد نظرية التدريب العقلي أن لبعض المواد أهمية خاصة في تدريب تلك الملكات . ولذلك أصبحت بعض المواد هامة لأن تعلمها غاية في حد ذاته بل لأنها صالحة لهذا النوع من التدريب ، وأصبح الغرض من تكليف التلاميذ بأعمال معينة هو تدريب عقولهم . وأصبح أيضاً لبعض المواد أهمية خاصة في نظر المدرس ، وعلي التلميذ أن يتقنها وأن يحفظها مهما كانت هذه المواد المعلم عيدتال ويتوسل بكل السبل لتلقين التلميذ هذه المواد . تلك التي قد لا تتفق مع قدرات وإمكانات التلميذ .

وقد أثبتت الدراسات خطأ هذه النظرية ذلك لأن لا أثر لانتقال التنريب إلا وفق شروط معينة وعلى حد تعبير القذافي ( عندما تتوفر معرفته لكل إنسان بالطريقة التي تناسبه ) وبالرغم من ثبوت أشر التنريب وأنه يفيد في ناحية أخرى وخاصة إذا وفرنا الظروف لمذلك . فالتذكر وانتقال أثر التنريب عمليتان تؤثران في التعلم ، إلا أنهما ليستا هما نفسهما عملية التعلم .

# 3 - التعلم كتغيير للسلوك:

كان لتقدم الدراسات والتجارب السيكولوجية في الفترة الأخيرة أثر كبير في تغيير الكثير من الأفكار السابقة وظهور نظريات جديدة تفسر عملية التعلم وتوضح حقائقها بشكل يسمح لنا بالتعرف علي طبيعتها وشروطها (30) والعوامل التي تؤثر فيها . وأصبحنا في الوقت الحاضر ننظر إلى التعلم علي أنه عملية عقلية تتم داخل الفرد وينتج عنها تغير أو تحسن تقدمي موجب وشبه دائم في سلوك الفرد تحت شروط الممارسة المدعمة أو المعززة تعزيزاً إيجابياً .

# 4 - التعلم تكوين فرضي:

فالتعلم عملية عقلية معقدة تنطوي على العديد من العمليات مثل الانتباه (31) والإدراك Perception والتفكير بأنواعه المختلفة والتذكر وفهم الأفكار والعلاقات ، وهذه العملية تتم داخل الفرد ولذلك فإن التعلم يعتبر تكوين فرضي نستدل على حدوثه من آثره ونتائجه والتي تتمثل في تغير السلوك . فنحن لا نلاحظ أو نشاهد التغيرات الداخلية التي يمر بها عقل الطالب أثناء قيامه بتجربة معملية أو حينما يكون الفرد بصدد موقف تعلمي معين أو اكتساب مهارة معينة فهناك تغيرات داخلية تأخذ مجراها من حيث إنه كائن حي له وظائفه العضوية وتكوينه العصبي الخاص ومظاهر سلوكه المختلفة ، وإذا حدث تغير في سلوك الفرد كأن الخاص ومظاهر سلوكه المختلفة ، وإذا حدث تغير في سلوك الفرد كأن يتحسن سلوكه أو تنظيم خبراته أو يألف هذا الموقف ..... الخ.

فإننا في هذه الحالة نفترض حدوث عملية معينة هي ما يسمى بعملية التعلم وهذه العملية لا نلاحظها ملاحظة مباشرة ، وإنما نسستدل (32) عليها عن طريق آثارها ونتائجها ، ومثل هذه العمليات تسمي

عمليات فرضية أي تكوينات يفترض الدارس وجودها ويبرهن علي هذا الوجود أو عدمه من النتائج أو الآثار المترتبة على هذه العملية والتبي تقبل الملاحظة المباشرة . والتعلم في ذلك شأنه شأن كثير من المفاهيم النفسية والطبيعية كالدوافع motive (33) والاستعدادات والاتجاهات وغير ذلك من المفاهيم .

# 5 - التعلم تعديل في السلوك:

لا يكاد يخلو تعريف التعلم من أن يشير إلي أنه تغير أو تعديل في السلوك في موقفين إحداهما قديم والآخر جديد ، فمع تشابه الظروف في كليهما يعتبران موقفاً واحداً إلا أن الاستجابة الجديدة متغيرة أو معدلة نتيجة التعلم وهذا يعني أن التعلم يعنى الإتيان باستجابة جديدة لموقف ما (34) .

ومن كل ما تقدم نلاحظ أن قائد الثورة فطن إلي أن العلم والتعليم ليس ذلك المنهج المنظم أو تلك المواد المبوبة ، ذلك أن المنهج يختلف عن العلم والتعليم . فالمناهج غير ثابتة ، بل أنها متطورة عبر العصور المختلفة كما أنها تختلف من شعب إلى شعب حسب تطور وتقدم المجتمعات البشرية كما يفهم من عبارة القائد ضرورة تطوير المناهج الدراسية بحيث تواكب متطلبات عصرنا الحالي .

# مقارنة بين مفهوم المنهج الدراسي لدي القذافي والأنظمة التعليمية المختلفة :

يقول القذافي (العلم أو التعلم ليس ذلك المنهج المنظم وتلك المواد المبوبة في كتب مطبوعة ) (35) وذلك يعني عدم الثبات بل التطور حيث أن المنهج يعد وسيلتنا لتحقيق ما نرجوه من أهداف تربوية

ونحن إذ نقوم بتخطيط المناهج لدراستنا إنما نرسم الطريق لتكوين جيل يتصف بالصفات التي نرجوها أو بمعني آخر نصنع أسساً لمجتمع نطمع فيه وهو المجتمع الذي أشار إليه قائد الثورة (مجتمع الفضيلة والقيم النبيلة).

وإذا عرفنا إلي جانب هذا ، أن التربية تعد من أهم الوسائل التي يصنع فيها العالم اليوم تقته في مستقبل الجنس البشري لأدركنا مدى أهمية البحث فيها وتطويرها حيث يذهب الدكتور محمد هاشم فالوقي إلى أن استمرار الحياة وبقاء المجتمعات وتطورها في عملية نقل المعرفة والمهارات عبر الأجيال المتلاحقة ،فالحضارات الإنسانية التي هي حصيلة التراث الإنساني ذات بعد تاريخي ، فهي حضارة أسهمت فيها كل المجتمعات البشرية قديمها وحديثها فهي ظاهرة فريدة في التاريخ البشري من حيث عالميتها وقدرتها العملاقة على احتواء الحياة الإنسانية من كل جوانبها ، والتربية من هذا المنطلق ليس بنت يومها أو وليدة حاضرها ، وإنما هي نتاج اجتماعي تاريخي يمتد جذوره بعيداً في أعماق الماضي ولها أصولها التاريخية التي تعين على فهم القصايا التربوية في سياقها الثقافي المتكامل .

وقبل أن تتقدم الحضارة الإنسانية ، كان نقل المعرفة والمهارات والاتجاهات من جيل إلي آخر ، يتم بصورة غير منظمة ، ولكن بمرور الزمن وتوالي العصور تراكمت الخبرات البشرية وظهرت الحاجة إلي المؤسسات (36) التعليمية لتقوم بجمع وتتظيم ونقل التراث الإنساني عبر الأجيال . ومن هنا ظهرت المدارس وظهر معها السؤال المحير والمستمر باستمرار الحياة ذاتها ، ماذا يجب أن يقدم للتلاميذ ؟ وكان

الجواب ظهور المنهج الذي ينظم عملية التعلم يتأثر المنهج ويخضع في مفهومه وتطور محتواه لعدة عوامل ، قد يكون من أهمها الفلسفة السائدة في المجتمع ، وفلسفة المجتمع بمفهومها الواسع والتي تحدد الإطار الفكري لتوجيهات التعليم لا ينظر لها لا بمنظور ثابت وجامد وإنما تتغير حسب معطيات معينة . إن هذه المعطيات يمكن تحديدها وأن لم يكن بالدقة المطلوبة في الجوانب الرئيسية التالية :

- 1. الجانب الفلسفي والمادي ويشمل القيم والمعتقدات الدينية والأصول التاريخية والثقافية والتركيبة الاجتماعية والمنطلقات الاقتصادية والتوجيهات السياسية وذلك بغية ما أشارت إليه الوثيقة الخضراء من أن ( أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون إلي شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة .. وهي الدين والعرف ) .
- الجانب المعرفي والعقلي ويشمل التراث الإنساني والثقافة البـشرية والتقدم العلمي والتكنولوجي وتطـور الفكـر الفاـسفي والنفـسي والتربوي والاجتماعي ...... الخ .
- الجانب التربوي والنفسي ويشمل الأهداف التربوية العامــة وفهــم الطبيعة الإنسانية والإلمام بمراحل النمو وخصائصها .

إن الفلسفات التعليمية السائدة في العالم اليوم التي هي من صنع أداة الحكم لها الأثر الأكبر في خلق إنسان خاضع يخدم مصالحها ويطيل من عمر بقائها وذلك بتمريره عبر مراحل التعليم المختلفة لتطويعه وقبولته .

إن السياسات التعليمية الموجودة في دول العالم تنطلق من النظرية المصلحية لطبيعة الهدف ونوعية الحياة المراد الوصول اليها ، فلقد أكد لنا التاريخ البشري وما زال يؤكد بوضوح ، كيف أن التعليم كان ولا يزال في خدمة الأنظمة السياسية المسيطرة وأداة الحكم ، فلقد

خضع المنهج منذ القدم لطبيعة الحياة التي كان يعيشها المجتمع فكان هدف الفلسفة السياسية والنظرة الاجتماعية السائدة في العصر الإغريقي القديم مثلاً هو الوصول إلي الفضيلة عن طريق المعرفة ولا يخفي على أحد ما قاله سقراط بأن المعرفة هي الفضيلة والفضيلة هي المعرفة ولذلك فالإنسان في نظر سقراط عندما يعرف الخير يذهب إلى فعله وعندما يعرف الشر يتجنبه ولا يأتي الشر إلا من جاهل.

وإن النظام التربوي الذي دعا إليه أفلاطون نظام يصلح المجتمعات الطبقية ولذلك فقد كرس جهده لتربية القادة أو النخبة التي كان يري أنه إذا ما أحسنت تربيتها أمكن تحقيق العدالة في المجتمع (37) والتربية عند أرسطو وسيلة لتثبيت الدولة والنظام السائد فيها ، ومن ثم كانت الأهداف التربوية في ذلك العصر تسعي إلي خلق طبقة تصل إلي أعلي مراتب الكمال الإنساني والسلطة أو ما يسمى بطبقة الفلاسفة والحكماء . وأن التركيز في التعليم الإغريقي منصب على الجانب المعرفي ومقتصر على الناحية العقلية لتحقيق الهدف الأسمى دون الاهتمام بحاجات الفرد الفعلية أو المجتمع كله .

وربما كانت المشكلة الأساسية في التربية عند الإغريب ق هي قضية تشرب الفضيلة أو الامتياز لدي الأفراد ، وبذلك كانت الفضيلة أو الكمال هي عاية العملية التربوية عند الإغريق ، ويقول الدكتور سيد إيراهيم الجيار : والذي يجب أن نؤكده هنا هو أن الاتجاهات السياسية المتقدمة التي ظهرت في بلاد اليونان كان لها أثر كبير في التطورات التي ظهرت في أوروبا فيما بعد والمعروف بأن التربية تتأثر بأوضاع المجتمع الذي توجد فيه والواقع أن التعليم في المدن الإغريقية يؤكد هذه

الحقيقة وقد تجلت فيه الفروق الواضحة بين ولاية وأخرى تبعاً للظروف الجغرافية والاجتماعية والسياسية وبوجه عام فأن التربيسة اليونانيسة أظهرت للمرة الأولى تقريباً أن التعليم والسياسة مرتبطان ارتباطاً وثيقا، بحيث أصبح التعليم أداة من الأدوات الهامة للدولة في المدن اليونانية .

وبتطور الإنسانية وتقدم الفكر التربوي برزت النظرة الحديثة للتعليم ومناهجه ووسائله وطرقه ، إلا أن هذه النظرة الحديثة ظهرت متأثرة أيضاً بنوع الفلسفة السائدة في المجتمع ، فلسفة أداة الحكم وجاء تعريف المناهج بناء على ذلك بأنه مجموع الخبرات التربوية التسي تتيحها المدرسة لتلاميذها داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتهم علي نمو شخصيتهم في جوانبها المتعددة نمواً يتناسق مع الأهداف التعليمية ، وبالرغم من بذل الجهود المضنية للوصول إلي مفهوم واسمع وشمامل للتعليم ، إلا أن هذه الجهود مازالت محكومة بمحدودية وخصوصية الهدف المقصود من التعليم ، فمعظم الأهداف التربوية الموجودة في بلاد العالم اليوم توضع بناء على تصور مسبق لقالب التعليم وتحدد تبعا لذلك نوع الخبرات وفرص إتاحتها ومن ثم نوعية بناء الفرد كمحملة نهائية لهذا التخطيط المعتمد ، (38) أن المحلل للمذهب الطبيعي وفلسفة ( جان جاك روسو ) التربوية في ضوء الإطار التاريخي لها وبالنسبة للتطور الحديث في الفكر التربوي يجد أن الثورة التربوية التي قام بها جان جاك روسو تعبيراً عن حالة اجتماعية واتجاهات فكريــة وكــان قوامها الثورة علي السلطات المطلقة للملوك والنظم الاقتصادية الجامدة والنظم الاجتماعية الطبقية وتسلط النظام الكنــسي والاتجاهـــات غيـــر العلمية للحياة وفكرة الخطيئة الأولى كفطرة في الطبيعة الإنسانية . وقد كانت أراء روسو بمثابة ثورة ضد ما كان سائداً في ذلك الوقت من أفكار تربوية تنادي بفرض المعلومات وبعقاب الأولاد عقاباً صارماً إذ لم يستوعبوا هذه المعلومات ولم تكن تعاليم روسو إلا تطبيقاً رأيه العام المعارض لما سار عليه الناس في عصره ، ومن نصائحه للمربي قوله : سر دائما على عكس النظم الموضوعية تجد نفسك على صواب في معظم الأحيان .

وأصدق مثل علي المنحني السياسي الذي اتخذه التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الخمسينات وذلك نتجه التقدم العلمي الذي أحرزته في غزو الفضاء ببداية عصر الأقمار الصناعية sputnik عام 1957 م ، حين ركزت علي دراسة العلوم الطبيعية ( الفيزياء) علم 1957 م ، حين ركزت علي دراسة العلوم الطبيعية ( الفيزياء) بتأثير القوة والتسلط علي مقادير الأمور في العالم ، هذا علي الصعيد بتأثير القوة والتسلط علي مقادير الأمور في العالم ، هذا علي الصعيد نمسكت الدول العربية كغيرها من الدول النامية بصيغ تعليمية عقيمة تكلد تكون مجلوبة من الخارج بالكامل لنظمنا التعليمة وهذا النوع من التعليم لا يتم طبقاً لهذه الصيغ إلا عبر سنوات التعليم التقليدية وحدها ولا بدأن تكون قوامها حجرة الدراسة والمعلم والكتاب ولو حاولنا أن نتطرق ولو بإيجاز إلي ملامح الأزمة التعليمية في الوطن العربي اليوم نتيجة الارتباك والتعثر والتجريب ، لأدركنا السر العظيم وراء نظرة فيما الكتاب الأخضر ومؤلفه معمر القذافي لمفهوم التعليم والثورة الثقافية فيما يلي :

# مفهوم التعليم في الفكر القذافي :

- 1. أن الأنظمة السياسية العربية التي أرادت أن تطور التعليم وتنشله من سلبيات لم تكن في مقدورها أن تواجه التعليم كثورة تقافية ، تهدف إلى (39) تغيرات جذرية في البنية التعليمية وفي فلسفة التعليم ومناهجه لذلك فإن أدوات الحكم في الوطن العربي وما تمارسه من سلب لحرية الجماهير وطمس شخصية الإنسان نتيجة إلى فرض التعليم الذي يخدم مصالحها ويحافظ على وجودها . وكما أوجب ذلك ضرورة قيام ثورة ثقافية عالمية تحرر عقلية الإنسان من مناهج التعصب على حد تعبير فيلسوف الثورة .
- 2. هيمنة الاتجاهات الفكرية المحافظة علي أغلب الجامعات والمؤسسات التعليمية ، ولم تكن هذه الاتجاهات سوى ميراثاً للسنين الطويلة التي سيطرت فيها القوى الرجعية والمحافظة من خلال فترات الهيمنة الاستعمارية ، ولا ينبغي أن يقودنا هذا التعميم إلى تجاهل الدور الذي قامت به مجموعة من المفكرين التقدميين .
- 3. غياب التخطيط العلمي للسياسة التعليمية ظل أحد الأسباب التي تجمد إمكانات المواطن العربي ، فغموص مفهوم الأسبقيات والأولويات جعل الطلب الاجتماعي هو الموجه لحركة التعليم دون الاهتمام باحتياجات المجتمع ومطالب التنمية . إن هذا الانفصال بين النظام التعليمي واحتياجات المجتمع قاد إلي حقيقة مؤسفة تمكن في أن ما حققه المجتمع العربي من تقدم وتطور علي المرستوى الاجتماعي والاقتصادي ظل بعيداً عن مناهج الجامعات ومستواها العلمي .

من هناك نري أنه بحسب الهدف السياسي يتم اختيار المحتوى والأسلوب الذي يتم به التعليم ويتضبح جلياً أن مناهج التعليم السائدة في العالم اليوم ، رغم اختلاف الفلسفات ، مضادة للحرية حيث إنها طمس إجباري لمواهب الإنسان وتوجيه تعسفي لاختياراته . إن إجبار الفرد علي تعلم منهج معين عمل غير ديمقراطي ترفضه الطبيعة البشرية ولكنه الواقع وللأسف الشديد يقهر ويجبر الطالب كي يتعلم منهجاً قد لا يمثل اختياراته ولا يتفق مع ميوله ورغباته واتجاهاته ولا مع قدراته ولمكانياته واستعداداته العقلية ولا مستوى ذكائه .

فالمفهوم الرأسمالي التعليم والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود السلطة السياسية بيد الطبقة البرجوازية الرأسمالية ، يرسم الأهداف التربوية التي تخدم هذا الغرض . أن سيطرة فكر المفهوم الرأسمالي يخلق نوعاً من التعليم يهدف إلي تكريس الطبقات والفئات الاجتماعية ذات الثقافة المميزة . وفي هذا النمط من التعليم تكون ثقافة المجتمع البرجوازي بكل سلبياتها وتركيزها الطبقي هي السائدة لخلق جيل يؤمن بالفوراق الطبقية أنها السياسة التي تحدد نوعية التعليم وتدعو إلي المدارس (40) الخاصة ، وتثبت فكرة مجتمع السادة والتعليم الموجة وفصل المدارس وتزيعها كما وكيفاً حسب الأحياء الفقيرة منها والغنية .

والمفهوم الشيوعي للتعليم والمرتبط أساساً بوجود السلطة السياسية بيد الطبقة العاملة يهدف إلى خلق جيل يؤمن بفكرة الطبقة العاملة ونشؤ طبقة جديدة قد تصل إلى الهدف وهو دكتاتورية البروليتاريا ففي هذا النوع من الفاسفة تسيطر الثقافة العمالية ويهدف التعليم إلى خلق نوع جديد من الطبقية ذات الثقافية التي تختلف عن

الثقافات الأخرى .

والمفهوم المحافظ للتعليم والمرتبط أساساً بوجود السلطة السياسية بيد الحكومة . والتعليم تحت هذا النوع من الاتجاه السياسي يكتسب صفة التقليدية التي تدعو إلى الاستقرار الاجتماعي وتخشي التغيير أو التجديد وهو يؤكد القيم الرأسمالية ويكرس التقاليد الدينية خدمة لمصلحة ويقائه وليس لمصلحة الإنسانية بصفة عامة .

والمفهوم الليبرالي الحر للتعليم والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود السلطة السياسية بيد الحكومة (الدولة) وهو مفهوم يقوم من خلال طريق التطور المستقل الذي يضفي التبعية للرأسمالية العالمية ويحقق التقدم من خلال التحرر الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ، والتعليم في ظل هذا المفهوم السياسي ، وإن ظل يعادي الإمبريالية ، إلا أنه لم يستقل عنها ، فهو يدعو إلى إرساء دعائم الديمقر اطية الغربية فسي التعليم ويكبت حريات الأفراد في التعلم المبدع والاختيار الحر ، ومعروف أن الكبت يلعب دوراً هاماً في أبعاد الدوافع والأفكار المؤلمة أو المحزنة أو المخفية المؤدية إلى القلق من حيز الشعور إلى حيز اللاشعور : بغية النسيان وذلك ما يؤثر تأثراً سلبياً على المادة المتعلمة حيث تنسي أما المعلومات التي ترتبط بمواقف سارة فهي لا تنسى ولذلك كان من المعلومات التي ترتبط بمواقف التعليمي موقف سار (41) .

ورغم تعدد الأساليب السياسية لأدوات الحكم ، إلا أن نوعية التعليم المفروضة في العالم اليوم لم تؤت ثمارها ، وأن الإنسان ما يزال يعيش مستعبداً مسلوب الإرادة والحرية كما يقول فيلسوف التربية العقيد القذافي : في هذا الشأن (يجبر الإنسان على تعلم منهج ما عمل

ديكتاتوري) (42)، ((أن العالم قد يتقلب وتتكرر صوره ولكنه الميتغير استئصال المرض وإن المشكلات التي يواجهها الإنسان، لم تحل) ان اختلاف المدارس الفكرية وتعدد مشاربها أدي إلي اختلاف النظر المتعلم، وإن كان المفهوم المسيطر في كل التعريفات المختلفة المنهج، سواء أكان قديماً أم حديثاً، هو المقررات الدراسية المفروضة من سلطة عليا خارجة عن التلاميذ أنفسهم، ورغم اهتمام المدارس التقدمية بعملية التعليم والتعلم والاعتماد علي الخبرة المربية والتجريب والاهتمام بميول الأطفال كما نادي بها وليم جيمس وجون ديوي في نهاية القرن التاسع عشر والدعوة إلى تنظيم العملية التربوية وترتيبها وبضرورة الاهتمام بتحديد الهدف التربوي وبناء محتوى المنهج ورسم الطريقة والخطة بتحديد المهدف التربوي وبناء محتوى المنهج ورسم الطريقة والخطة التربوية، ورغم كل هذا الاهتمام فإن الفرصة لم تستح فعسلاً لخلف الإنسان الحر المبدع، لأن هذه المدارس الفكرية كما ذكر " بر أميد " ناقصة من حيث أنها تنظر إلى الوسائل على حساب الغايسات (43)،

(أنها تعبر عن الروح التجريبية والعقل المتفتح الذي ينظر إلى جميع جوانب المسألة ولكنها تفشل في تحديد المصير وإلى أيسن نحسن ذاهبون لقد ساعدتنا على كيفية التفكير ولكنها لم تساعدنا كثيراً لنكتشف ما الذي ينبغي أن نفكر فيه) هذه هي ملامح الأزمسة العامسة السنظم التعليمية السائدة في جميع دول العالم . هذا ولا شك إن الأزمات الخانقة لنظم التعليم العالمي تدل على أن الوقت قد حان لتفجير ثورة تقافية تهز أركان العالم وتهدف إلى تغيير تقافي حقيقي في بنية التعليم ومحتسواه

لخلق إنسان حر في اختياراته وإذا كان الكثير من مفكري العالم والمعنيين الأزماته الخانقة يتطلعون إلى فجر عصر جديد يتمتع فيه الناس بالرفاهية والسعادة ويتحررون من الخوف والاستعباد (44).

فإن الفجر قد انبلج ، وأن المعاناة الإنسانية قد ولدت ثورة شعبية تحطم أركان المجتمع التقليدي لتبني على أنقاضه المجتمع الجماهيري كما ترسم صورته النظرية العالمية الثالثة للمجتمع الدي تكون فيه السلطة السياسية أساساً بيد الجماهير من خلل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ويتقاسم المواطنون فيه السلطة والثروة والسلاح وإذا ما أصبحنا اليوم أمام موقف عالمي يستلزم منا أن نتساعل في عمق وجدوى تربية الإنسان فإن الجواب على هذا السؤال الضخم لا يأتي عفو الخاطر ، ولا تجدي فيه العواطف ، والجواب عليه يتأتى من مصدر واحد هو البحث العلمي الذي يحلل الواقع ويحدد المشكلات ويولد الحلول وهكذا جاءت النظرية العالمية الثالثة لتجيب على هذا التساؤل فما هي رؤية النظرية العالمية الثالثة للتعليم من خلال مقولات وأطروحات الكتاب الأخضر ؟ (45) .

وإذا كان تطوير المناهج أمراً مرغوباً فيه في جميع الأوقات وليس في وقت محدود أو على حد تعبير القذافي خلال ساعات محدودة (46) فإنه أمر ضروري في عصرنا الحالي .

### الأسباب الضرورية لتطوير المناهج في الفكر القذافي:

 الحاجة إلى تحقيق القيم الديمقر اطية التي يؤمن بها معظم النساس كأسلوب للحياة في النسواحي الشخصية والتعليمية والسياسية والاقتصادية وذلك ما نادت به ثورة الفاتح العظيم .

- 2. الحاجة إلى زيادة وعي (47) الجماهير المشكلات التي تهم العالم كله والعمل بالتالي على حلها المحافظة على السلام العالمي الذي أصبح أمل جميع الشعوب من أجل ذلك بذل القذافي جهود كبيرة في هذا المضمار على مستوى العالم بأثره كتقديم مبادرات والقيام بعملية مصالحة بين كثير من حكومات العالم . وذلك ما أكدت عليه الوثيقة الخضراء من أن ( أبناء المجتمع الجماهيري يؤمنون بان السلام بين الأمم كفيل بتحقيق الرخاء والرفاهية والوئام ) .
- 3. الحاجة إلى إزالة الفراغ بين التقدم العلمي والتقدم الاجتماعي الدي يعد من أهم العوامل التي أدت إلى كثير من المشكلات الاجتماعية في الوقت الحاضر.
- 4. الحاجة إلى مراجعة أساليبنا التربوية في ضوء التقدم العلمي في الميادين المختلفة وخاصة في ميدان علم النفس psychology الذي أثر على مفاهيمنا المختلفة ، فيما يتعلق بدوافع الفرد وحاجته وميوله ورغباته وكيفية تعلمه ، ومن الطبيعي أن إعادة النظر في المناهج وفي ضوء التطور العلمي الحديث يجعل من العملية التربوية أكثر كفائه وأكثر فاعلية وتحقيق ما تتضمنه من أهداف (48) .

وإذا كانت الأسباب (49) السابقة تدعو إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية في جميع البلاد فهناك الأسباب التي تجعل من هذه المهمة ضرورة ملحة بالنسبة لعالمنا العربي وهي :

 يمر المجتمع العربي الآن بمرحلة تغير سريع يتطلب من المدرسة أن تعيد النظر في سياستها التعليمية لتجاري هذا التغير السريع حتى نواكب تطورات العصر الحالى .

- 2. لم تعد الشعوب العربية أجزاء متناثرة بل تجمعت لبناء مجتمع عربي سليم والمدرسة تعمل لبناء المجتمع الجديد أو علي حد تعبير القذافي أن الدراسة ليست غاية في حد ذاتها إنما الغاية هي خلق الإنسان النموذجي الجديد لذلك ينبغي علي المدرسة أن تغير من وسائلها ومناهجها حتى يمكنها تحقيق الهدف العام.
- ق. بدأت الجماهيرية في الأخذ بسياسة التخطيط ، التربوي والمهني (Educational vocationaand) التي تهدف نحو تكتيل الجهود والامكانات وتتظيمها لبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي وتتطلب هذه السياسة إعادة تخطيط البرامج التعليمية لكي تلائم التخطيط العام للمجتمع الإنساني .
- 4. بدأت الجماهيرية إتباع سياسة التعاون الثقافي بين المجتمعات العربية وغير العربية على كافة أنواعها وذلك في ضوء فلسفة الانفتاح الثقافي والاقتصادي ، ولا شك أن التبادل الثقافي الواسع يؤثر في فلسفتنا التربوية مما يدعو إلى البحث في مناهجنا الدراسية في ضوء التيارات الثقافية التي كانت مجهولة بالنسبة لنا .
- يزداد الإحساس في الوقت الحاضر بمسئولية المناهج الدراسية في حل المشكلات التي تواجهنا والتي تستلزم مراجعة مناهجنا في ضوء المشكلات (50).
- 6. ازدادت في السنين الأخيرة البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية التي تجري في ضوء طبيعة مجتمعنا وأدي هذا إلى زيادة فهمنا لبعض النواحي العامة مما يستدعي إعادة النظر في وضع مناهجنا في ضوء الدعوة المباركة التي يحمل مشعلها قائد الثورة حيث أن

المنهج هو مجموعة الخبرات التي توفرها المدرسة التلميذها ، وهذا يعني أنه لا يقتصر على المقررات والمواد الدراسية ، بل يشمل أيضاً طرق التدريس وبهذا تظهر مسئولية المدرس الذي يعد المسئول الأول عن طريقة التدريس في المنهج ولا يمكن لأي منهج مهما كانت درجة كفاية تخطيطه أن ينتج الأثر المطلوب ما لم يتفهم المدرس الذي يقوم بتنفيذه الأسس التي قام عليها ، وما لم يدرك في وضوح كيفية معالجة هذا المنهج في ضوء الظروف المحيطة به .

وبما أن الظروف تتغير من زمن إلي أخر ، فإن المنهج أيضاً ينبغي أن يتطور حتى يواكب الظروف الجديدة والمتأمل في المناهج الدراسية يجد أنها تتطور عبر العصور المختلفة ، لأنه تتأثر بالأوضاع الاجتماعية السائدة ، وأن هناك عوامل أدت إلي تطويره وتعديله (51) الاجتماعية السائدة ، وأن هناك عوامل أدت إلي تطويره وتعديله (51) الاجتماعي والتعوير الاجتماعي والعوامل النفسية وطبيعة الإنسان والذكاء الاجتماعي والعزامل النفسية وطبيعة الإنسان والذكاء والفروق بين الأفراد وكذا النمو ، كل ذلك يؤثر في المنهج وكذا النظرة الفلسفية وعلاقتها بالمنهج وأهم الفلسفات التي تؤثر في الميدان التربوي (52) وخلاصة القول يعتبر موضوع المنهاج مسن أهم موضوعات التربية بل هو لب التربية وأساسها الذي ترتكز عليه ونظراً لاختلاف آراء المربين في هذا الموضوع حيث اعتبره البعض ساحة القتال التي يتقابل فيها جماعة المربين ، والمنهاج هو النقطة الحيوية التي تصل يتقابل فيها جماعة المربين ، والمنهاج هو النقطة الحيوية التي تصل بلاعلم المحيط به . وهو وسيلة راسخة يصل بها الشعب إلى ما يبتغيه من أهداف ، وآمال ، فإذا كان فساد التربية والتعليم أساسه المنهج عبزت عن إصلاحه أمهر طرق التربية ، والتريس ، والمسنهج كما

أجمع المربون هو الأساس الذي تركز عليه التربية والتعليم فإن كان قوياً متيناً ثابتاً صلح البناء وأصبح راسخاً وإن كان واهياً انهار البناء أمام أعاصير الزمن .

ووضع المناهج من أدق المسائل التربوية وأعظمها خطراً ، بل لعله المشكلة الرئيسية في التربية ، ومن أعقد المشاكل التي يواجهها المربون في العصر الحاضر في جميع أنحاء العالم . ووضع منها دراسي معناه تعيين نوع الثقافة وتحديد مداها لأبناء الأمة . وليس هـــذا بالأمر الهين . زد علي ذلك أن في مناهج الدراسة إذا افترضنا بأن نوعاً معيناً من الثقافة يلائم حياة الجماهير وحاضرها ومستقبلها ، فالواقع أن حياة الأمم والشعوب في تطور دائم ، وتغير مستمر ولـــذلك وجب أن يكون منهج الدراسة مرناً يخضع لهذا التغير ، وهذا التبديل ، ومرونة المنهج يجب أن تكون كافية بحيث يـستطيع أن يتمـشى مـع مطالب الحياة (53) ويجب ألا نخطئ فنتصور أن تربية النشء تربيـة حقه عمادها مجرد وضع منهاج ملائم لأبناء الأمة ، بل إن المدار في تحقيق أهداف التربية الصحيحة يتوقف علي الأسلوب الذي يعالج به المدرس منهاج الدراسة ، وليس المهم أن يلقن المدرس تلاميذه المعلومات ، بل المهم تعالج هذه المعلومات وهذه الحقائق بشكل يثير في التلاميذ الرغبة في البحث ، والاستزادة من العلم وهذا هو ما تهدف إليه التربية الحديثة ، وعلى ذلك يجب أن نفرق بين أمرين هـامين همــا : الأول : ( خطة الدراسة ) وتطلق على تعيين مواد الدراسة ، وتوزيع الزمن عليها توزيعاً يتفق وقيمتها في تربية الأطفال .

## ثانياً: ( الناهج التفصيلية ) :

وتشمل تحديد الموضوعات التي تدرس في كل مادة من جهـة النوع والكم (54) كما يشير فيلسوفنا التربوي المعاصر معمر القذافي إلى ما يعرف اليوم بالتربية التقدمية حيث إن التربية عملية حياة يـتعلم فيها الفرد أساليب الحياة عن طريق نشاطه هو ، وبتوجيه من المعلـم ، الذي يرشد ويوجه شخصية الطالب من كافة جوانبها الجسمية والعقليـة والنفسية والروحية والانفعالية والاجتماعية في توازي وتوازن بين كـل هذه الجوانب . وعلى ذلك فعملية التحصيل الدراسي واكتساب المعارف والمعلومات لا ينبغي أن تكون بورة اهتمام المؤسسات التعليمية فحسب بل يجب أن يضاف إلى ذلك الاهتمام بتكيف وتوافق الطالب شخـصياً واجتماعياً ، وبتكوين عادات سلوكية سليمة واتجاهـات موجبـة نحـو التعليم .

كما يجب عمل حساب الصحة النفسية للطلاب أثناء وضل المناهج الدراسية حتى يستطيع المدرس أن يلعب دوراً هاماً في عملية التربية وفي رعاية النمو النفسي وتحقيق الصحة النفسية للطالب ، فهو دام التأثير في التأميذ منذ دخوله المدرسة حتى تخرجه ، وهو نموذج سلوكه ، سلوكي حتى يحتذي به التأميذ وينقمص شخصيته ويقلد سلوكه ، فالمدرس ناقل للمعرفة ينمي معارف طلابه ، وهو موجه سلوك يصحح سلوك الطالب إلي الأقضل عن طريق وضعه في خبرات سلوكية سوية. كما يعود طلابه على مهارة التوافق والتكيف الشخصي كما يعود طلابه على مهارة التوافق والتكيف الشخصي والاجتماعي ، وفي نفس الوقت مسخص لمظاهر وأعراض أي المعامراب سلوكي وعلى ذلك ينبغي على المعامين والوالدين ، هم

أنفسهم التمتع بالصحة النفسية لأن ذلك يحقق الأمن النفسي والاستقرار والتوافق مع الآخرين ، ويعود علي الأسلوب الديمقراطي في التعامل مع الغير ، ومعروف أن الصحة النفسية للطلاب تتأثر بشخصية المعلم الذي يجب أن يكون قدوة صالحة لطلابه ، فكلما كانت العلاقة بين المعلم وطلاب سوية وسليمة كلما ساعد ذلك علي حسن التوافق النفسي وشعور الجميع بالأمن والأمان ، مما يودي إلي النجاح والتفوق والإبداع (55) أو علي حد تعبير فيلسوف ثورة الفاتح ( المجتمع الجماهيري مجتمع التألق والإبداع ولكل فرد فيه حرية التفكير والابتكار والإبداع ، ويسعى المجتمع الجماهيري دأبا إلي ازدهار العلوم ) ص (13) .

أما فيما يختص بتمتع المجتمع الجماهيري بالصحة الجسمية والعقلية والنفسية ما أكدته الوثيقة الخضراء الكبرى حيث ورد فيها (ما يفيد سعي المجتمع الجماهيري إلى تحقيق مستوى صحي متطور لجميع أفراده وصولاً إلى مجتمع الأصحاء ) (56).

### ما المقصود بالتعلم أو العلم من المنظور القذافي ؟

سبقت الإشارة إلي أن العلم أو التعلم ليس المقصود بــه فــي الحقيقة تلك المناهج المبوبة التي تفرض علي طـــلاب العلــم ومحبــي المعرفة ، ويتم تلقينها لهم خلال ساعات معينة وأيضاً التعلم لا يقتــصر على مجموعة من الكتب التي يجبر الناس على أن يكونوا أسيرين لهــا من خلال فصول الدراسة المتراصة . كل ذلك لا يعني في الحقيقة العلم أو التعلم أو الكتساب المعرفة بل المقصود بالعلم أو الــتعلم هــو أنــه الاختيار الإرادي للفرد لشعبة معينة من شعب المعرفة دون أي إكراه أو ضغوط ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا وفر المجتمع كافة صنوف المعرفة العرفة المعرفة الم

كلها ويترك لكل فرد اختيار الفرع القادر على الإبداع فيه وإثبات مقدرته على المساهمة في تطور المجتمع حسب مقدرته ، ولن يستطيع الفرد أن يكون متألقاً مبدعاً ومتقبلاً لأي فرع من فروع العلم المختلفة ما لم يكن حراً في اختيار الفرع الذي يري أنه مناسب له ومنسجم معقدراته وميوله ورغباته واتجاهاته ومستوى ذكائه ، ولذلك فإن أساليب التعليم السائدة في العالم الآن قامعة للحرية لماذا ؟ لأنها لا تعطى الفرصة للاختيار ، بل هي تفرض على الفرد أسلوب التعليم من خلال المنهج المعبوب الجامد رغماً عنه .

وهذا معناه الطمس لقدرات ومواهب الإنسان ووضع لا يجد منه الفرد الفرصة أو المجال لتطوير مواهبه فهو مجبر على أن يجد نفسه محاطاً بأكياس من الكتب لا يستطيع معها (57) أن يري بعقله هو ، فهو لكي ينجح عليه أن يردد كالببغاء ، وأن لا يحيد قيد أنملة عن الفرصة التعريف الذي قاله المؤلف على سبيل المثال فهو لا يعطى حتى الفرصة في أن يقول ما يراه هو مناسباً في أي مضمار ، ولذلك فإن نظام التعليم السائد الآن عبارة عن توجيه إجباري لاختيارات الإنسان بيد أن اختيارات ومواهب الإنسان ليست محل إجبار على تعلم نوع مس المعرفة لأن ذلك قتل للموهبة بل هو قتل للحرية قبل كل شيء ، ويمكن على هذه المشكلة من خلال النقاط الآتية :

◄ عدم إجبار الناس علي تعلم مواد ثابتة ومبوبة محددة بل إعطاؤهم الفرص للاختيار المناسب لهم ، وعلي ذلك فإن أي عمال مصداد للحرية وقامع لها يجب القضاء عليه والتعليم السائد الآن ما هو عمل مضاد للحرية لأن فيه نوعاً من الإجبار بال فيه قتال للمواهب

والإبداع والتألق .

◄ إن الحرية في التعلم تتطلب أن لا يقف أي شيء أمام مواهب
 الإنسان واختياراته مادامت غير ضارة بالمجتمع والإنسانية .

إن التفاوت في الاستيعاب من مادة إلى أخرى يرجع في الأساس الي الرغبة قبل كل شيء ، فعلى سبيل المثال : عندما يجبر شخص معين على دراسة مادة في الزراعة وأخرى في الطب معا فإنه حتماً سيكون استيعابه مرهونا برغبته وميوله ولو فرضنا أنه يميل إلي مادة الطب فإنه في هذه الحالة سيكون أكثر نجاحاً فيها ، بل إننا لا نبالغ في هذه الحقيقة إذا قلنا إنه قد لا يستوعب مادة الزراعة (58) ولذلك من العسف والجور فرض مادة الزراعة عليه لأن فرض ذلك على طالب المعرفة يجعل منه إنساناً غير قادر على إثبات جدارته في مادة الطب لما يسببه فشله في مادة الزراعة من إحباط .

إذن من المنطق ومن المعقولية ألا تفرض على الإنسان مواد مبوبة ليس قادراً على استيعابها وتعلمها لأن هذه المواد تقف حجر عثرة أمام مواهب الإنسان واختياراته في المعرفة التي يرغب في دراستها ، وهذا ما تؤكده هذه العبارة القذافية ( .... أن يجبر الإنسان على تعلم منهج ما ، عمل ديكتاتوري ... ) وكذلك قوله:

( إن كافة أساليب التعليم السائدة في العالم يجب أن تحطمها ثورة ثقافية عالمية تحرر عقلية الإنسان من مناهج التعصب والتكييف العمري لذوق ومفهوم وعقلية الإنسان ) (59) .

لا يكفي أن نعدد مساوئ أنظمة التعليم السائدة فـــي العــــالم الآن لندرك الأخطاء والأضرار الناتجة عن هذه النظم والأساليب التي ظلمت الإنسان كثيراً ، بل إننا نؤكد أنه لابد من ثورة عالمية ... ثورة إنسانية جماهيرية تحطم كل المساوئ الموجودة الآن لكي تكون هناك فرصة لإقامة البديل الطبيعي القابل لأن يحيا من جديد ، والإنسان وحده القادر علي فعل ذلك فالجماهير من مصلحتها القيام بثورة ثقافية تحطم القيود الظالمة ، وعندما نقول الجماهير فإننا نعني ما نقول حيث لا يمكن أن تنوب مجموعة من الناس عن الآخرين في ذلك . فالنيابة خطأ قاتل فمن ينوب عنك في صنع شيء حياتي أساسي هو نفسه لديه القدرة في أن يبلبك الشيء ذاته يوماً ما (60) إذن الثورة العالمية المقصودة هي سلبك الشيء ذاته يوماً ما (60) إذن الثورة الجماهير في وقل الأرض ، فليس صحيحاً ولا يجوز أن ينوب مجموعة عن الجماهير في فعل شيء وذلك للأسباب الآتية : -

- الذي فعل شيئاً نيابة عنك فأعطاه لك قد يأخذه منك ذات يوم بنفس السهولة التي منح لك بها ذلك الشيء.
- النيابة تعنى أن مجموعة من الناس تجمعها مصالح مشتركة يكون في يدها الفصل في الأمور نيابة عن الجماهير ومعنى ذلك أن الجماهير لا دور لها وهذه دكتاتورية .
- قط لا قامت مجموعة من البشر بفعل شيء فهو يعبر عنها هي فقط لا يعبر عن وجهة نظر هذه المجموعة في الحياة . وهو لمصلحتها فقط حتى ولو بعد حين ، إذن لابد للجماهير أن تحطم كل الأساليب الظالمة لتؤسس على أنقاضها كيانها الشرعي وليصبح التعليم السائد هو تعدد الفرص وفتح المجال أمام الطلاب حسب مواهبهم وقدراتهم بعد أن يتم توفير دور العلم من قبل المجتمع .

ماذا تعني الأساليب التعليمية السائدة في العالم الآن ؟ ولماذا اعتبرها الفيلسوف القذافي متعصبة ؟ نعم هي متعصبة للأسباب التالية :

- أولاً: إنها تعبر عن خيارات السلطة الحاكمة فهي التي توجه العلم وفق ما تريده هي لا كما يريده الطالب حتى تضمن أن كل الخريجين في خدمتها وبالتالي يكونون تحت رحمة توجيهها كما تشاء .
- ثانياً: متعصبة لأنها نقف في طريق نتمية المواهب واختيارات الطلاب كي يختار كل طالب الفرع الذي يريده من الفروع العلمية (61).
- ثالثاً: متعصبة لأنها تكيف الفرد وفق ما تمليه عليه الأجهزة التي توجه الناس رغماً عنهم وبذلك تكون الآلة المسيطرة على الإنسان في الوقت الذي يجب أن يكون فيه العكس هو الصحيح.
- رابعاً: متعصبة لأنها تؤدي إلى قتل المواهب والإبداع وبالتالي تقف ضد الإنسان وتدمر حريته . فهي تمارس الإكراه عليه وبالتالي تنتفي الحرية وهي أيضاً تجعله عبداً لها من خلال المناهج التي فرضت عليه ، إنه قتل آخر للحرية .

وماذا يعني تدمير الأساليب التعليمية السائدة في العالم الآن ؟
يعني ذلك أن توفر - كما قلنا - كل دور العلم ولكل أنواع
المعارف ثم يترك للطالب اختيار الفرع العلمي الذي يريده وهذا يحتم
بالضرورة أن يوفر المجتمع كل صنوف العلوم المتاحة . وإذا ما وجد
تقصير في هذه الفروع من قبل المجتمع فمعني ذلك أن الحرية للأفراد
محدودة لأنه في هذه الحالة يرغم الأفراد على دراسة فرع من فروع
العلم . وهم لا يريدون ذلك بطبيعة الحال ، لأن الفرع الذي يوفر لهم

تنمية مواهبهم غير متاح ، وهذا معناه حرمان هـولاء مـن حقـوقهم الطبيعية وعندئذ يصنف هذا المجتمع في خانة المجتمعات التـي تمنـع انتشار المعرفة وتحتكرها والمجتمعات التي تفعل ذلك هي مجتمعات رجعية متعصبة للجهل معادية للمعرفة وبالتالي هي معادية للحرية بـلا ريب أو علي حد تعبير الفيلسوف التربوي معمر القذافي ( ... وهكـذا فالمجتمعات التي تمنع معرفة الدين كما هو مجتمعات رجعية متعـصبة للجهل معادية للحرية ... والمجتمعات التي تحتكر الدين وتـشوه ديـن الغير وحضارة الغير وسلوك الغير في حالة تقديمها كمعرفة لنفسها هي كذلك مجتمعات متعصية رجعية (62)

وهنا أشار فيلسوف الثورة إلى عالمية المعرفة زد على ذلك أنها دليل قاطع على قدرة فيلسوف الثورة على التنبؤ بما حدث في عالم اليوم من اعتداء على الإسلام ونبينا الكريم من بعض وسائل الإعلام وقد حل فيلسوف الثورة هذه المشكلة بأن جعل الإعلام جماهيري معبراً عن رأي المجتمع ككل من أجل تحقيق الديمقر اطية ، وتتقلنا هذه النقطة إلى عملية الإبداع .

### تعريف الإبداع لغة:

الإبداع لغة مشتق من الفعل الرباعي (أبدع) يقال بدعة بدعاً أي أنشأه على غير مثال سابق وابندع أي اخترع والإبداع عند الفلاسفة ايجاد الشيء من عدم والابنداعية نزعة في جميع فروع الفن تعرف بالعودة إلي الطبيعة وآثاره الحس والعاطفة على العقىل والمنطق ، وتتميز بالخروج على أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة ، والبديع هو الغاية في كل شيء . هذا وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في

قوله تعالى (بديع السموات والأرض) (63).

أما في البلاغة فيقصد بالإبداع ، العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الألفاظ في الكلام ،وكذلك يقال : أبدع الشاعر أي جاء بالبديع وأبدعت الشيء . أي استخرجته واستحدثته . ويقال أبدع فلان في هذا الأمر أي كان هو أول من فعله ، والإبداع Creation يعني الإيجاد أو الخلق أو التكوين أو الابتكار (64) فالإبداع يؤدي إلي إيجاد حلول المشكلات التي نشعر بها ويمكن تحقيقها على أرض الواقع . ويبدو الإبداع في اكتشاف علاقات ووظائف جديدة ثم وضعها في صيغة إبداعية جديدة ، فهو ليس محاكاة أو تقليد الطبيعة أو تصوراً لحقائقها وأحداثها وإنما هو خلق شيء جديد ، وليس من الصروري أن تكون جميع عناصر الشيء المبدع جديدة كل الجدة ، وإنما قد يكون الإبداع عبارة عن تأليف جديد أو تصور جديد لأشكال كانت موجودة من قبل .

ويري فيها معاني جديدة ويضفي عليها دلالات جديدة لم يسبقه إليها أحد . ولا يتحقق الشكل الجديد إلا بعد مجهود ذهني طويل وبالاستعانة بمجموعة كبيرة من الحقائق التي سبق للعلم أن كشف عنها فالطائرة مثلاً تشبه جسم الطائر وجناحيها ومروحتها شبيهة بمروحة الباخرة ، ومروحة الباخرة تقوم بالوظيفة نفسها التي تقوم بها زعانف الأسماك فمخترع الطائرة لم يخترع الوقود . والفنان التشكيلي لا يخترع الألوان والشاعر لا يخترع حروف اللغة التي يكتب بها . وإنما يوظفها ويبدع منها قصائد جديدة لم يسبقه فيها أحد .

هكذا يريد قائد الثورة أن يربي في طالب العلم الإبداع والتسألق

حتى يستطيع حل مشكلاته التي قد تواجهه على أرض الواقع وأن يوظف أفكاره توظيفاً جديداً بل يضفي عليها دلالات جديدة لم يسبق إليها أحد هذا ولعملية الإبداع خصائص نذكرها .

### خصائص العملية الإبداعية والظاهرة القذافية:

الإبداع ما هو إلا ضروب من التحرر من قيود الزمان والمكان يعتمد على أساس معين من المدركات الخارجية بمساعدة السذاكرة والتخيل ، فالإبداع تجديد لأفكار وسلوك الناس ، فالإنسان المبدع هو الذي يستفيد من الماضي ولكنه ليس أسيراً لهذا الماضي وعملية الإبداع أو الابتكار واحدة سواء في مجال العلم وابتكار الفروض العلمية والوصول إلى القوانين والنظريات التي تفسر الظواهر العلمية (65) أو كانت في مجال الشعر والأدب . وابتداع المعاني والصيغ والأشكال الجمالية الجديدة .

فايجاد نظام اجتماعي أو اقتصادي أو تربوي جديد لا يقل روعة وأصالة عن ابتكارات العلماء والفنانين . وهنا يجدر بنا المقام أن نقول أن قائد الثورة مبدع النظرية العالمية الثالثة ومبدع أيضما النظام الجماهيري وصانع أول جماهيرية في التاريخ ويريد لطلاب العلم أن يكونوا مبدعين متحررين ، فوضع لهم فلسفة تربوية من شأنها أن تؤدي بهم إلي الإبداع والتألق .

والحقيقة أن التفكير الإبداعي كغيره من ضروب التفكير لابد له من دوافع Motives تحركه وتثيره وتشجعه وتدفع صاحبه لبنل الجهد والطاقة والاستمرارية ، ولابد لهذه العملية من ظروف ملائمة ومشجعة (66) وهذا ما يقوم به قائد الثورة نحو طلابه حين ينادي بتحررهم

وعدم إجبارهم علي المواد التي يدرسونها ويترك لهم العنان لاختيار ما يتفق مع ميولهم واستعداداتهم واتجاهاتهم ورغباتهم ، هكذا أراد قائد الثورة من الناحية التربوية أن يصل بطلاب العلم إلي الصفاء النفسي ، بحيث يتمكن شبابنا من خوض تجربة الإبداع لأننا في حاجة ماسة ونحن نبني حضارتنا العربية والإسلامية الحديثة أن نبنيها علي أساس من الإبداع والابتكار ، لا علي أساس من النقل والتقليد الأعمى ذلك لأن الحضارة المنقولة سرعان ما يكتب عليها الذبول والاضمحلال وعلي نذلك لابد للإبداع من تربية صالحة حتى يخرج إلي حيز الوجود الفعلي من أجل ذلك نري أن قائد الثورة يتولى طلاب العلم بالرعاية بأن هيأ لهم التربية الصالحة ونادي وينادي بتوفير كل أنواع التعليم أمام جميع أبناء الجماهيرية حتى يتمكنوا من إعداد أنفسهم ليكونوا مواطنين صالحين يؤمنون بربهم وبوطنهم وعروبتهم وإسلامهم وبإنسانيتهم .

وحتى يتمكنوا من تنمية قدراتهم ومـواهبهم ، ومـن إخـراج استعداداتهم الكامنة فيهم إلى حيز الوجود وعلى ذلك يـضيفون ثـروة جديدة إلى أغلب وأثمن ما نملك من ثـروات وأعنـي بهـا الإنـسان النموذجي الجديد الذي هو أغلى وأثمن ما يوجد فوق أرضنا الطـاهرة أرض العروبة والإسلام .

ولا شك أن قائد الثورة هو القادر على إحالة هذه الأرض الطيبة إلى جنة خضراء يسودها ويعمها النقدم والرخاء والازدهـــــار ويملؤهـــــا الإيمان وينشر بين ربوعها الأمن والأمان والسلام .

## مراجع وهوامش الفصل الثالث

- معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، طرابلس ، الجماهيرية العظمي ، ص 138 .
- عمر النومي الشيباني ، مناهج البحث الاجتماعي ، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلام ، ليبيا ، 1975 ، ص 68 .
- أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، 1986 ، ص 368 .
- محمد علي محمد وآخرون ، المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1980 ، ص
   269 .
- 5. مهنة Occupation مجموعة الأعمال المتشابهة إلى حد ما في واجباتها وطبيعتها : فرج عبد القادر طه وآخرون ، معجم علم النفس والتحليل النفسي ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ ، ط 1 ، ص 442.
- 6. فاخر عاقل التعليم ونظرياته ، دار العلم للملابين ، بيروت ، لبنان
   ، من 11 .
  - 7. المرجع السابق، ص 12.
- 8. استجابة Response يشير المعنى العام المصطلح الاستجابة إلى أي سلوك أو فعل صادر عن الكائن الحي كنتيجة أو كرد فعل المثير أو منبه ، ويرجع تاريخ مصطلح الاستجابة ، والمثير ،

والمنبه في علم النفس إلى المحاولات المبكرة التي استهدفت تحليل السلوك إلى عناصره البسيطة أو الأولية أو تحليل الخبرة إلى عناصرها الأولية أي الإحساسات والمدركات الحسية : محمد على محمد وآخرون ، مرجع سابق ، ص 286.

- 9. فاخر عاقل ، التعليم ونظرياته ، مرجع سابق ، ص 13 .
  - . 14 المرجع السابق ، ص 14 .
- 11. سيد محمد خير الله وممدوح عبد المنعم الكناني ، سيكولوجية التعلم بين النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1983 ، ص 6 .
  - 12. المرجع السابق ، ص 9 .
  - 13. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، مرجع سابق ، ص 128 .
- 14. النصبح Maturity : نمو يتوقف فقط على الـشروط البيولوجيـة التي تميز العرق . والنصبح متميز عن النعلم الذي يتطلب ، رغم توقفه على النصبح تدريباً وتمريناً وملاحظة لأفعال الآخرين : فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 1980 ، ص 68 .
- 15. استثارة Motivation ويقصد بها التشويق الذي يوجه السلوك ويضبطه داخلياً بواسطة الشروط الفيزلوجية والاهتمامات والمواقف والآمال . أما الحافز Motive هو اندفاع الكائن الحي للحصول على أمر مستهدف مثل الطعام في حالة الجوع أو تحقيق غاية كأن يصبح الفرد مهندساً . ويشبه الدافع Driva : فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، مرجع سابق ، ص 71 .

- 16. فاخر عاقل ، التعلم ونظرياته ، ص 16 .
  - 17. المرجع السابق ، ص 16 .
  - 18. المرجع السابق ، ص 17 .
  - 19. المرجع السابق ، ص 18 .
  - . 23 المرجع السابق ، ص 23
- 21. الأداء performance هو إنجاز يتم باستخدام الفرد لإمكاناته الجسمية أو العقلية والنفسية : مجمع اللغة العربية ، معجم علم النفس والتربية ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ح 1984 ، ص 78 .
- سيد محمد خير الله ، ممدوح عبد المنعم ، سيكولوجية التعلم بين النظرية والمتطبيق ، مرجع سابق ، ص 1 .
- 23. نظرية Theory عبارة عن إطار فكرى يفسر مجموعة من الفروض العملية ويضعها في نسق علمي مترابط. وبناء النظرية العلمية يعتمد على جهد عقلي تركيبي من جانب الباحث ، يتميز بالنظرة الكلية إلى الحقائق الجزئية ويحرص على تنظيم الأجزاء في نطاق موحد ولذا تعتبر دائما النظرية أعلى مستويات المعرفة ، وتشترك النظرية العلمية مع القوانين العلمية في كونها نسبية وتقريبية إلا أنها في الوقت نفسه أقل تأكيداً من القوانين ولذا ينظر إليها على أنها فرض في الدرجة الثانية . ويزداد يقين العلماء بالنظريات كلما أيدتها التجارب من ناحية ، وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقوانين من ناحية أخرى : أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، ص 424 ، ص 425 .

- ٢٤. سيد محمد خير الله ، ممدوح عبد المنعم ، سيكولوجية التعلم بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ص ٢ .
- ٢٥. الذات وهي حقيقة الموجود ومقوماته وتقابل العرض . وتعني في نظرية المعرفة ما يتم به الشعور والتفكير ، فتفضي الذات علي الواقع وتتقبل الرغبات والمطالب وتوجد الصور الذهنية وتقابل العالم الخارجي ، ويطلق اللفظ الأجنبي علي ما يسساوي الماهية وهي الخصائص الذاتية لموضوع معين : مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ٩٨٣ ، ص ٨٧ .
- ٢٦. سيد محمد خير الله وممدوح عبد المنعم الكناني ، سيكولوجية التعلم
   بين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، ص ٣ .
  - ٢٧. المرجع السابق ، ص ٤ .
- ٨٨. مكتسب Acguired هو كل ما يصفاف إلى القدرات الفطرية والمهارات والاستعدادات والميول عن طريق النشاط التقائي أو التجربة والتدريب ، وينبغي ألا يبالغ في التقابل بين المكتسب والفطري ، إذ أن كل صورة من صور السلوك تحدث نتيجة تفاعل عوامل الوراثة وعوامل الاكتساب بعضها مع البعض : مراد وهبة وآخرون ، المعجم الفلسفي ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، ١٩٧١ ، ص ٥ ٢٢ ، ويقال اكتسب فلاناً مالاً وعلماً أي نالة : المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ط ٢١ ، ١٩٧٣ ، ص
- ٢٩. سيد محمد خير الله ، ممدوح عبد النعيم الكناني ، مرجع سابق ،ص ٥

- ٣٠. المرجع السابق ، ص ٧ .
- ٣١. الانتباه : هو أن تتجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر لتجعلها تامة الوضوح ، فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كان الانتباه حسياً وإذا كانت داخلية كان الانتباه تأملياً : جميل صليبا ، علم النفس ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨١ ، ص
- ٣٧. الاستدلال Inference هو تلك العملية الذهنية التي ينتقل قُيّها الذهنية من شيء متاح إلى معرفة شيء آخر يرتبط بالشيء الأول بطريقة معينة ويكون قبولنا لهذا الشيء الجديد متوقفاً على قبولنا الشيء الأول ، أو هو عملية ذهنية ينتقل فيها الذهن من قضية أو أكثر إلى قضية أخرى ترتبط بالأولى بطريقة معينة ، محمد مهران ، مدخل إلى المنطق الصوري ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٥ ، ص ١٩٨٩ .
- ٣٣. الدافع motive : طاقة داخل الكائن الحي ، إنساناً كان أن حيواناً تنفعه إلي القيام بسلوك معين أو نشاط معين سواء أكان حركياً أم فكرياً أم تخيلياً أم انفعالياً أم فسيولوجياً تحقيقاً لهدف معين هو إشباع هذا الدافع كدافع الجوع الذي يدفع الكائن الحي إلي الطعام حتى يحصل عليه فالدافع يستثير السلوك ويوجهه ، ويصمن استمراره حتى يشبع هذا الدافع ، هذا وتختلف الدوافع فيما بينها شدة وإلحاحاً واحتمالاً ...... ومنها الدوافع المكتسبة مثل الاتجاهات والميول والرغبات والعواطف والعادات عبد المستعم

- الحنفي ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، مكتبة مدبولي ، جـ 2 ، القاهرة ، 1978 ، ص 193 .
- 34. سيد محمد خير الله ، ممدوح عبد المنعم الكناني ، ص 8 ، ص 9.
  - 35. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 138 .
- 36. محمد هاشم فالوقي ، مفهوم التعليم في الكتاب الأخضر وأثره على بناء المنهج ، بحث ضمن كتاب الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظرية العالمية الثالثة ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، طرابلس ، ليبيا ، 1982 ، ص 441 .
  - . 442 المرجع السابق ، ص 442
  - 38. المرجع السابق ، ص 442 .
  - 39. المرجع السابق ، ص 444 .
  - 40. المرجع السابق ، ص 445 .
- 41. حامد زهران ، الصحة النفسية والعلاج النفسي ، عـــالم الكتــب ،
   القاهرة ، ط 2 ، 1977 ، ص 81 .
  - . 42 معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 184 .
- 43. Theodore Brameld, Educaion For The Emergin Age, Harper And Brothers, Newyork, 1961. P. 26.
- 44. Hard Douglass ((ED)) The High School Curriculum New York, The Ronald Press. Co, 1956. P 78.
- 45. محمد هاشم فالوقي ، مفهوم التعليم في الكتاب الأخضر وآثره على بناء المنهج ص 448 .
  - 46. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 138 .
- 47. الوعي Conciollsnese حالة عقلية يكون فيها الشخص واعياً بكل ما يدور حوله وقادراً على الاستجابة له: مجمع اللغة العربية

- وهيب سمعان ورشدي لبيب ، دراسات في المنهج ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1982 ، من المقدمة .
- 49. السبب عقلاً أو واقعاً بالمقدمات الصادقة وهو سبب صدق النتيجة ، وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرى ، وهذا المعنى العلمي السائد في عصرنا الحالي : مجمع اللغة العربية ، مرجع سابق ، 1983 ،
- 50. وهيب سمعان ورشدي لبيب ، در اسات في المنهج ، من المقدمة .
  - 51. المرجع السابق ، من المقدمة .
- 52. صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد ، التربيــة وطــرق التدريس ، دار المعارف ، القاهرة ، 1978 ، ص 149 .
  - 53. المرجع السابق ، ص 150 .
- شعبة المنهج والتعميمات ، في المنهج الجماهيري ، مطابع الثورة العربية ، طرابلس ، ليبيا ، بدون تاريخ ، ص 250 .
- 55. حامد زهران ، الصحة النفسية والعلاج النفسي ، مرجع سابق ، ص 21 – 22 .
  - 56. الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ، ص 10 11 .
- 57. شعبة المنهج والتعميمات في المنهج الجماهيري ، مرجع سابق ، ص 251 .
  - 58. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 184 .

- 59. شعبة المنهج والتعميمات ، في المنهج الجماهيري ، ص 252 .
  - 60. المرجع السابق ، ص 253 .
  - 61. المرجع السابق ، ص 254 .
  - 62. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 186 .
    - 63. سورة البقرة آية رقم 117 .
- 64. لجنة من علماء الإنجليزية والعربية ، القاموس العصري الحديث ، دار التوفيق للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1978 ، مادة أبدع.
- 65. عبد الرحمن العيسوى سيكولوجية الإبداع ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص 20 21 .
  - 66. المرجع السابق ، ص 29 .

# الفصل الرابع مقارنة بين الفكر التربوي القذافي وبعض علماء التربية



### محتويات الفصل الرابع :

- مقدمة .
- مقارنة بين الفكر التربوي عند بن خلدون والقذافي .
- الصلة بين التربية وطرق التدريس في الفكر القذافي والخلاوني.
- أثر الحرية في اتجاهات الطلاب تربوياً لدي كل مسن القذافي ودالتين .
  - خطة مدرسة دالتين .
  - مميزات طريقة دالتين والقذافي في التدريس
    - فلسفة التربية البدنية في الفكر القذافي .
- المفهوم الصحيح للتربية البدنية لدي القذافي وبعض الفلاسفة وعلماء التربية .
  - سيكولوجية الرياضة البدنية في الفكر القذافي .
    - أهداف التربية البدنية في الفكر القذافي .
      - مراجع وهوامش الفصل .

### الفصل الرابع

# مقارنة بين الفكر التربوي القذافي وبعض علماء التربية

#### مقسدمة : \_

يهتم هذا الفصل بعقد المقارنة بين الفكر التربوي لدي الأخ العقيد معمر القذافي وبعض ما ذهب إليه فلاسفة التربية وعلمائها في هذا الحق الخصب ، حيث تستهدف المقارنة الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بينهم وخاصة ابن خلدون ودالتين وغيرهما كما يبين هذا الفصل الصلة الوثيقة بين التربية وطرق التتريس في الفكر القذافي ، وأثر الحرية في الجاهات الطلاب مع بيان مدى اتفاق كل من مدرسة دالتين التي نادت بحرية التلميذ في الدراسة كما حلت مشكلة الفروق الفردية بين الطلاب ، وهو ما ذهب إليه فيلسوف التربية المعاصر معمر القذافي ، كما أشار هذا الفصل إلى مميزات طريقة دالتين والقذافي في عملية التدريس حيث إلى الطريقة التي تناسب طالب قد لا تناسب الآخر .

نظراً للفروق الفردية بين التلاميذ ، ثم أبرز هذا الفصل فلسفة التربية البدنية في الفكر القذافي ومفهومها لديه وعند بعض الفلاسفة وعلماء التربية ، كما ركز هذا الفصل على أهداف وفوائد التربية البدنية والنفسية من المنظور القذافي ومدى تماشيه مع علماء النفس في هذا الشأن ، ثم ختم هذا الفصل بأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة وإشاراتها إلى أهداف التعليم في الفكر القذافي ودعوته إلى إقامة التوازن السبي بين محتويات التعليم .

# مقارنة بين الفكر التربوي عند ابن خلدون والقذافي :

يود الباحث عقد المقارنة بين فكر العلامة ابن خلدون والمفكر المعاصر والفيلسوف التربوي معمر القذافي في المجال التربوي وذلك بغية الكشف عن مدى اتفاقهما في كثير من الأمور التربوية والنفسية والاجتماعية التي تخص طالب العلم ، بل والمبادئ والأسس التربوية التي تتسجم وتتماشي مع ما تتادي به التربية الحديثة . حيث يقول القذافي (إن التعليم الإجباري الذي تتباهي دول العالم كلها تمكنت من فرضه على شبابها هو أحد الأساليب القامعة للحرية .... إنه طمس إجباري لمواهب الإنسان . وهو توجيه إجباري لاختيارات الإنسان .. وأنه عمل دكتاتوري قاتل للحرية لأنه يمنع الإنسان من الاختيار الصر والإبداع والتألق (1) .. أن يجبر الإنسان على تعلم منهج ما .... وتجبر الناس على ذلك وتحدد رسمياً المواد والمعارف المطلوب تعلمها هو دول تمارس العسف ضد مواطنيها (2) .

ويقول ابن خلدون في هذا الصدد (( ومن كان مرباه بالعسف (3) والقهر (4) من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب (5) والخبث (6) وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيد بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقاً وفسدت معانى الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله ، وصار عبالاً على غيره في ذلك ، بل كسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فانتكست وعاد في أسفل

السافلين))(7) .

ومن خلال فحص وتمحيص النصين السابقين يتضح جلياً اتفاق كل من الفيلسوفين ليس في الفكرة فحسب بل في انتقاء أو اختيار الألفاظ ذاتها ، وإذا اختلفا في الألفاظ فإن المعني متقارب إن لم يكن واحد فكل منهما قد استخدم كلمة العسف أو القهر أو الإجبار . ومن هنا نـستطيع القول أن القذافي صاحب فكر ذكي ناضح حيث أنه أدرك فهم الطبيعة البشرية وعبر عن تفطنه للآثار النفسية لممارسة العسف أو الإجبار في مجال التربية ، وفسر بعض الظواهر التربوية والتعليمية والنفسية تلك التي ينادي بها ، أو يتطلبها الفكر التربوي الحديث حين قرر أن المواد التي تفرض إجبارياً على المتعلمين تطمس مواهبهم وتقتل حريتهم .

ويؤكد القذافي مبدءاً تربوياً مؤداه أن التعليم الإجباري تجهيل إجباري ، مما يؤكد اهتمامه بطلاب العلم حيث إن الفرد في هذه المرحلة التعليمية . أعني بها المراحل الأولي توضع البذور الأولي لشخصيته ويكون الإطار العام لها ويكون لذلك أكبر الأثر علي تشكيل الفرد في المراحل اللاحقة . كما يتمشى اهتمام قائد الثورة مع ما تقوم به التربية الحديثة الآن حيث تقوم بتربية الطفل تربية سيكولوجية صحيحة أي توفر له حسن العناية والرعاية والاجتماعية والأخلاقية الإشباعي من الناحية الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية والروحية حيث تعني بما يلي :

1 - التربية النفسية: ويقصد بها ضبط النفس والانفعالات الـشعورية وتعلم الحرية والديمقر اطية والاعتماد على النفس والثقة بها وتكوين اتجاهات نفسية سليمة والانسجام والتوافق مع النفس ومع الآخرين

- والتحلي بالانزان والثبات والصبر والتمتع بالروح المعنوية العالية في مواجهة المشكلات النفسية والاجتماعية والدراسية والأسرية .
- 2 التربية الجسمية: وتعني بالمحافظة على الصحة الجسمية والنظافة والعناية بالطعام والشراب وبالرياضة البدنية المحافظة على سلامة الجسم وتناسقه. وهذا ما يريد قائد الثورة أن يطبقه حيث نادي بضرورة أن تكون الرياضة للجميع وسوف نعود لمناقشة هذا الموضوع لنكشف عن مفهوم التربية البدنية في فكر القذافي في موضع آخر.
- 6 التربية العقلية: وتعني باكتساب العلم والمعرفة والثقافة وتعلم التفكير الابتكارى وذلك بعينه ما أشار إليه القذافي وقد أوردناه سلفا . كما تعني التربية العقلية بالنقد الصائب وتعلم المهارات الفنية (8) والثقافية والعلمية والاهتمام بالدراسة والبحث والكفاية والتعود علي كثرة الإطلاع والقراءة علي اختلاف موضوعاتها . وذلك ما دعا إليه القذافي من ضرورة توفير جميع أنواع التعليم أمام جميع الذا.
- 4 التربية الاجتماعية: وتهتم بتعود الطفل الانسجام والتفاعل الأسري والتكاتف والتعاون وتكوين الصدقات واحترام القيم والنظم والثقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع والتعايش والتفاهم والأخذ والعطاء واحترام الوالدين والكبار، وحفظ الأسرار وتقبل نصائح الأبوين (9)، هذا وقد نبه ابن خلدون إلي عدم استخدام العسف أو القهر الذي من شأنه أن يولد عدات سلوكية سيئة تفسد معانى الإنسانية لدي الفرد من حيث الاجتماع

أي الاختلاط والمعايشة والتفاعل مع الآخرين وهو ما ذهب إليه القذافي حيث أن القهر يقتل الحرية ، وماذا ينتظر من إنسان يعيش بدون حرية ؟ ولا سيما إذا كان طفلاً ؟ بالطبع سوف ينشأ لديه من الخصال والعادات السيئة لذلك دعا إلي نبذ القهر والتعسف الذي يفسد نظام التعليم (10) وعلى ذلك فإنه يجدر بالمعلم أن يبتعد عن إرهاق الطفل وإنزال العقاب به لأن ذلك يؤذي الطفل جسمياً وعقلياً ونفسياً ويذهب بالطفل إلي بغض المدرس والعلم الذي يدرسه ويعوده الكذب والتحايل لينجو من قسوة الأستاذ وعقابه إذا لم يستطع التحصيل (11) هذا وقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين العقاب الشديد من ناحية وارتفاع درجة العدوانية والانحراف من ناحية أخرى لدي الأطفال (12) فالإسراف في القسوة والصرامة والشدة مع الطفل بصورة مستمرة وصده وزجزه كلما أراد أن يعبر عن نفسه قد يؤدي بالطفل إلي أن يكون انطوائي المترادات المترادات المترادات المترادات المترادات المترادات المترادات المتاعبة أو على حد تعبير ابن خلدون تفسد معاني الإنسانية .

كما يشير ابن خلدون إلى أن استخدام الشدة مع الطفل تحمله على الكذب والخبث وتعلمه المكر والخديعة والتظاهر بغير ما في ضميره ومن ثم تصبح عادة وخلقاً . وجدير بالذكر أن يشير الباحث إلى تعريف الضمير أو إلى كيفية نموه لدي الطفل حيث كلما نما الطفل نمت المعايير الداخلية عنده ، تلك المعايير التي نسميها صوت الضمير الذي يرشد الفرد في سلوكه وفي أحكامه الخلقية ويمثل الضمير معايير الفرد وقيمه ومبادئه ومثله العليا ، أنه السلطة الضابطة العليا في الإنسسان ،

فإذا لم يستجيب الفرد لندائه فإنه سوف يعاقب عن طريق قوة داخلية من خلال الشعور بالذنب وكراهية الذات ونبذها ويلعب الضمير دور الأب أو الأم أو المراقب أو الشرطي أنه يعمل كقاضي (13) يحكم تبعاً للمبادئ المثالية أكثر من المبادئ الواقعية ، أنه يعمل من أجل الوصول بتصرفاتنا نحو الكمال المثالي (14) فالصمير Conscience هو مستوى أخلاقي للسلوك (15) فالصمير فيتكون مستوى أخلاقي للسلوك (15) behaviour في ويتكون نتيجة لخبرته مع الجماعة ، ولهذا يتشرب الفرد أثناء عملية النتشئة الاجتماعية محملية التسشية الخصمير إلى ذلك الشعور الذي يوجد لدي الفرد فيما يتعلق بسلوكه الخاص وخاصة بالصواب والخطأ ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، الخاص وخاصة بالصواب والخطأ ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، والمستويات الأخلاقية (17) وعلى ذلك فهناك عوامل تؤثر في نمو الضمير منها ما يلي :

- قيم الثقافة أو معاييرها التي تكون جزء أساسياً من الشريعة التي تتنقل للطفل عبر الآباء والأمهات والمعلمين وتختلف تلك القيم من ثقافة إلى أخرى.
- 2. نمو الطفل العقلي : فالطفل الأكبر سناً والأكثر نضوجاً من الناحية العقلية أكثر قدرة (18) على عملية الإدراك perception والفهم لبعض الأسباب أو القيود الاجتماعية ، كما أنه يستطيع أن يعمم بعض المبادئ وأن يطبقها على العديد من المواقف ، كما يستطيع إدراك المفاهيم المجردة التي تكمن وراء المسائل الاجتماعية مثل الأثار أو العدل والمساواة والحق والخير أو الصدق والأمانية أو

الرحمةُ والشفقة والعفو والتسامح وما إلى ذلك من المفاهيم المجردة.

3. علاقة الطفل بأبوية : حيث تتم عملية امتصاص الطفل لمعايير (19) الكبار عن طريق التقمص أو التوحد . فالتقمص القوى لشخصية الآباء يساعد على نمو ضمير الطفل ، ويوحى هذا أن الآباء يعملون كنموذج لأبنائهم فيم يختص بالسلوك الخلقي ، كمـــا يساعد الحب والمدح في نمو الضمير أكثر من الأسلوب المادي الفيزيقي المتمثل في المكافأة المحسوسة والحرمان والعقاب الفيزيقي (20) أو على حد تعبير القذافي القهر أو العسف أو الإجبار . وكذلك ما أكدته الوثيقة الخضراء من " أنه من الحقوق المقدسة للطفل أن ينشأ في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة " إدراكاً للدور الخطير الذي تلعبه الأسرة في حياة الطفل وإمداده بالحب والدفء والحنان والعطف والرعاية كما ورد في الكتاب الأخضر " فالمجتمع المزدهر هو الذي ينمو فيه الفرد في الأسرة نمواً طبيعياً تزدهر فيه الأسرة ويستقر الفرد في الأسرة البشرية " حيث أن العقاب البدني للطفل يجعله شديد التــأثير للخــوف مــن العقاب الخارجي (21) أو على حد تعبير ابن خلدون (خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه ) (22) الذي يعقب تجاوزاته أو أخطائه فالعقاب يؤدي إلي تكوين اتجاهات خلقية داخلية تلك التي عبر عنها ابن خلدون بقوله ( وصارت له هذه عادة وخلقاً ) (23) .

وعلى كل حال يتفق كلاً من ابن خلدون والقذافي وعلماء النفس في الوقت الحاضر على اعتبار الضمير قدرة داخلية تتكون عبر حياة

الإنسان الأرضية وهو كناية عن نظام الفرد مسن المسادئ الأخلاقية المتعبولة والمسلم بها ، أو قواعد السلوك والتصرف (24) ، ويشير ابن خلدون إلي حالة الانتكاس أو الارتداد أو العودة أو التراجع وهو ما يطلق عليه الآن في علم النفس لعملية النكوس regression وهو الرتداد الطفل صوب مرحلة مبكرة وأكثر بدائية (25) مسن السلوك والتفكير والانفعال حين تعتريه مشكلة أو يتعرض لموقف آزم فإذا به يستبدل بالطرق المعقولة في حلها بأساليب ساذجة (26) يبدو فيها تهلهل التفكير وغلبة الانفعال ، فتري المناقش الهادئ الرزين يلجأ حين يقدم (27) إلي الصياح والمكابرة وإذا به أضحي عاجزاً عن الفهم عاجزاً عن الفهم عاجزاً مظاهر النكوص أيضاً السب والصراخ والتمارض والغيرة والعساد والبكاء عند مواجهة المشاكل ، والستحكم في الأهمل والأصدقاء والإعراض عن الزواج خوفا من تحمل المسئولية ، والإسراف في الحنين إلي الماضي وخاصة عند من كانت طف ولتهم يغشاها الأمسن والطمأنينة .

ويري ابن خلدون أن العقاب يؤدي إلي انقباض النفس وهو دليل على انخفاض الروح المعنوية (28) Morale وعدم التفاؤل ، كما يؤدي إلي الانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس والي الاكتئاب وهو عبارة عن رد فعل لبعض الأحداث في حياة الفرد . ويستسعر الطفل أثنائه بموجة من الحزن والانقباض والرغبة في البكاء ويفقد قدرته في السيطرة علي نفسه ، إذ يصعب عليه كبح موجه الاكتئاب ، وتعتريسه فترات يفقد فيها الذاكرة ، ويصعب عليه إدراك ما حوله فتعتريه البلادة

الذهنية ويختل تفكيره ويعجز (29) isability عن القيام بأي وجه من أوجه النشاط العادي وهذا ما عبر عنه القذافي (( بأنه تجهيل إجباري أو طمس إجباري لمواهب الإنسان )) وما عبر عنه ابسن خلدون بقوله ((وذهب بنشاطه ودعاه إلي الكسل )) (30) الشعوره بالإجهاد أو الملل (31) Boradom وهو حالة ضيق يعقبها تشتت الانتباه وهي ناتجة عن تحول النشاط إلي حركات آلية أو عن تتابع عوائق تحول دون اطراد النشاط في سيره نحو الأساس أو الفتور (32) ، أما البلاده أو التبلد النشاط في ميره نحو الأساس أو حيلة دفاعية (33) تواجه به الأنا الواقع المحيط فهو حالة من درجات اللامبالاة أو الجمود أو التبلد الذي يشير من الناحية السيكولوجية إلى عدم القدرة على تغير أفعال الذي يشير من الناحية السيكولوجية إلى عدم القدرة على تغير أفعال الجمود أو التصلب الوظائف المعرفية كالإدراك (34) ومن مظاهر الجمود عند المتأزم العناد الأعمى والرفض البات لقبول الأراء أو الأوكار الجديدة حتى إن دلت التجربة عقم الآراء والأفكار القديمة (35).

- وخلاصة القول أن التعليم الإجباري يؤدي إلى ما يلى :
- ضيق التنفس وانقباضها وإلى الحزن والاكتتاب والملل والقنوط .
  - 2. الكسل عن اكتساب المعرفة .
- حمل المتعلم علي الكذب والمكر والخديعة والتظاهر بخلاف ما يبطن .
- لخوف حتى يصبح الفرد عاجزاً عن المدافعة عن نفسه وأصلة أي قتل روح الشهامة والإقدام والبطولة والعزة والكرامة في نفسه
   (36) وذلك يعنى قتل حريته . وهذا عكس ما يرمى إليه قائد

الثورة في فلسفته التربوية حيث يريد تربية المواطن علي الصدق والصراحة والشجاعة والإقدام والبطولة والحرية حيث أعلن (( كلنا ساد في ظل الجماهيرية )) كما يطبق الديمقراطية والحريسة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني . فهو يريد أن يشعر المواطن بالعزة والكرامة و العدالة والمساواة وأن يتربى عليها حتى تصبح جزء من كيانه فيشعر بإنسانيته .

انتكاس التلميذ وارتداده أو تجهيله إجبارياً .

كما يعيب قائد الثورة على الأساليب المستخدمة في العالم الآن لأنها قامعة للحرية لماذا ؟

لأنها لا تعطي الفرصة للاختيار بل تفرض علي الإنسان أسلوب التعليم من خلال المنهج المبوب الجامد رغماً عنه وهذا معناه الطمس لقدرات ومواهب الإنسان ووضع لا يجد منه الفرد الفرصة أو المجال لتتمية مواهبه فهو مجبر علي أن يجد نفسه محاطاً بأكداس من الكتب لا يجد معها (37) لأن يري بعقله هو ، فهو لكي ينجح عليه أن يردد كالبيغاء وأن لا يحيد قيد أنملة عن التعريف الذي قاله المؤلف الفلاني علي سبيل المثال ، فهو لا يعطي حتى الفرصة في أن يقول ما يراه أو يعبر عن آرائه وأفكاره في أي ناحية من النواحي العلمية . ولذلك فإن نظام التعليم السائد الآن هو عبارة عن توجيه إجباري لاختيارات نظام التعليم السائد الآن هو عبارة عن توجيه إجباري لاختيارات واستعدادات الإنسان وبالتالي لا يتقق مع ميول ورغبات واتجاهات ومواهب وقدرات لوست محل إجبار علي تعلم نوع من أنواع المعرفة لأن ذلك قتل المواهب بل قتل للحرية قبل كل شيء . ويمكن حل هذه المشكلة مين

### خلال النقاط التالية:

1. عدم إجبار الناس على تعلم مواد ثابتة وجامدة ومبوبة محددة بل إعطاؤهم الفرص للاختيار المناسب لهم كل على حسب قدرات وميوله واستعداداته العقلية ومواهبه ، فيستعر الإنسان بكرامت وعزته وحريته . حيث إن التعليم يتطلب إزالة العقبات أمام مواهب الإنسان واختياراته طالما أنها لا تضر بالمجتمع الإنساني .

هذا ومن المعروف أن هناك فروق فردية بين بني البــشر فــي القدرات العقلية ، كما أن هناك اختلاف في الرغبات والميول ، والاتجاهات فعلي سبيل المثال إذا كان لدي الشخص استعداد لأن يدرس الطب وأجبرناه على دراسة الزراعة مثلاً فإنه لن ينجح وإذا نجح لم يؤد ذلك إلي أن يعطي على حد تعبير قائد الثورة سوف يمنعه ذلك من التألق والإبداع والابتكار في مجال الزراعة ذلك لأن استجابته مرهونة برغبته وقدراته وميوله (38) ولذلك يعد الإجبار عسف وقهر يمنعه من إثبات جدارته فيشعر بالفشل والإحباط (39) Frustration إذن فمن المنطق Logic (40) ومن المعقولية أن لا نفرض علي الإنسان مـواد مبوبه ليس قادراً على استيعابها وتعلمها لأن هذه المواد تقف حجر عثرة أمام مواهب الإنسان واختياراته في المعرفة التي يرغب في دراستها . وهذا ما أشار إليه قائد الثورة في قوله .. أن يجبر الإنسان على تعلم منهج ما عمل ديكتاتوري ... أن تفرض مواد معينة لتلقينها للناس عمل ديكتاتوري . إن كافة أساليب التعليم السائدة في العالم يجب أن تحطمها ثورة ثقافية عالمية تحرر عقلية الإنسان من مناهج التعصب والتكيف العمري لذوق ومفهوم وعقلية الإنسان (41).

## الصلة بين التربية وطرق التدريس في الفكر القذافي والخلدوني:

وإذا كنا بصدد المقارنة بين فكر معمر القذافي وابن خلدون في هذا الصدد فيجدر بنا أن نسوق للقارئ العربي الكريم ما ذهب إليه ابن خلدون في هذه الفكرة التربوية الهامة حيث يمدنا ابن خلدون بمزيد من الآراء النربوية التي تقوم على مشاهدته الموضوعية وهي تشبه ما ذهب إليه معمر القذافي إلى حد كبير حيث يقول ابن خلدون (( وقد شاهدنا كثير من المتعلمين بهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وأفادته ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيسه ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله ويخلطون عليه بما يلقونه له غايات الفنون في مبادئها ، وقبل أن يستعد لفهمها ، فإن قبول العلم والاستعداد لفهمـــه تنشأ تدريجيا ، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملـــة إلا في الأقل وعلي سبيل التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية ، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارهـــا عليـــه، والانتقال فيها من التقريب إلي الاستيعاب الذي فوقه ، حتى تتم الملكـــة في الاستعداد ثم التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن ، وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي ، وبعيد عـن الاستعداد له كل ذهنه عنه ، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه وأنحرف عن قبوله وتمادي في هجرة وإنما أتي ذلك من سؤ التعليم (42) ومن خلال فحص هذا النص يتضح ما يلي:

التعليمية والمشاهدة كما هو معروف تعد إحدى خطوات المنهج التجريبي تلك المشاهدة اليقظة للظواهر كما هي دون تعديل أو تغيير أي أن الملاحظة مراقبة شيء ما في حالة طبيعية أو غير طبيعية كما تحدث . وتسجيل ما يراقب لغرض علمي كمراقبة نمو النباتات أو حالة مرضية (43) والملاحظة بالنسبة للعالم تعني تركيز الانتباه على كل الجزيئات غير المتوقعة وهذا ما قام به قائد الثورة عندما لاحظ أنواع التعليم في العالم .

ولم تقتصر ملاحظته على نوع واحد من التعلم ، أو بلد واحد من بلدان العالم ، زد على ذلك أن الملاحظة تعنى اليقظة لأن الملاحظة في جوهرها عملية إيجابية وفعالة لأن العالم ليس هو المشخص الدي يلاحظ لأول مرة وإنما هو الذي يلاحظ بغرض اكتشاف معطيات وثيقة الصلة بموضوع ملاحظته وهنا تستند ملاحظاته إلى نظرية معينة عن الواقع ، توجه تلك الملاحظات والملاحظة أنواع منها :

أولاً : الملاحظة العادية والعارضة والعلمية والمسلحة والكيفية والكمية ( 44 ).

ثانياً: ينقد ابن خلدون طريقة المعلمين في عصره إذ كانوا يحضرون المنعلم المسائل المعلقة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها فالمطالبة هنا تعني الإجبار والمسائل المعلقة قد عبر عنها القذافي بكلمة " المبوبة " ولا شك أن الفيلسوفين على صواب فيما يدعون إليه من ضرورة مراعاة قدرة الطالب وميوله ورغباته.

وكذلك ينقد كل من ابن خلدون و القذافي طريقة تلقين الطلبة

الغايات والنظريات والقوانين قبل الشرح والتوضيح ، يرى ابن خلدون إذا ألقيت على المتعلم الغايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والاستيعاب أو الوعي وبعيداً عن الاستعداد له أدى ذلك إلى صعوبة العلم وإلى إصابة ذهنه بالكلل وعزف عن تحصيل العلم وتمادى في هجرانه له وهذا ما عبر عنه قائد الثورة بالتجهيل الإجباري.

وهذا النقد بهذه الطريقة في التعليم له وجاهته إذا أن الأساليب أو الطرق التربوية الحديثة تنص على أن يبدأ المربى بشرح الأمثلة الحسية المستمدة من الواقع الطبيعي والاجتماعي الذي يحيط بالطالب ثم تستنبط القواعد والقوانين المنطقية من خلال تلك الأمثلة.

ثالثاً: يتحدث كل من ابن خلدون والقذافي عن مبدأ أصبح من أهم المبادئ التربوية الحديثة ويقوم على معرفة مدى الاستعداد في اكتساب المهارات والمعارف ويتم ذلك طبقاً لاختيارات الإنسان.

هذا وقد دلت التجارب أن لكل إنسان ميولاً واتجاهات ورغبات خاصة في تعلم فن أو علم من العلوم فيهتم به ، بينما يمر آخر علي هذا الفن أو العلم مر الكرام لانشغاله بفن آخر ، وليس هناك من شك. في إتقان الفن يتوقف علي مزاولته وممارسته التي تستدعي الخلق والإبداع أو علي حد تعبير قائد الثورة التألق فيه. وما ارتقاء الحضارات إلا نتيجة لهذه الممارسات الدقيقة.

ومن الواضح أن كل من ابن خلدون والقذافي قد أدركا بعض الأسباب والعلل التي تؤدي إلي مشكلة تربوية تواجه المدارس الحديثة في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وهي مشكلة التأخر الدراسي أو النقص في التحصيل تلك التي ترجع إلى عوامل جسمية أو

عقلية أو انفعالية أو اجتماعية أو تقافية بحيث تخفض نسبة التحصيل الدراسي لدى الطالب ( 45 ) ، وقد استأثر هذه المشكلة في عصرنا الحالي باهتمام المربين والآباء والطلاب على حد سواء لما لها من آثار سلبية خطيرة على المجتمع ، تتمثل في إهدار الطاقات المادية والمعنوية فتلل عبارة قائد الثورة : (( أنه عمل ديكتاتوري قاتل للحرية لأنه يمنع الإنسان من الاختيار الحر والإبداع والتألق )) ( 46 ) كما تدل عبارة ابن خلدون (( عجز عن الفهم )) على إدراكهما لإصابة الطالب بحالة الإعاقة أو العجز عن الفهم والاستيعاب للمعاني والمفاهيم الأساسية التي تحتوي عليها موضوع التعليم. كما تدل عبارة ابن خلدون (( إدراكه الكلل )) على أنه فطن إلى حالة ضعف القدرة على التحصيل أو التركيز أو الانتباه وعدم القدرة على الخلق والإبداع والتألق وذلك ما يفهم مسن عبارة قائد الثورة أيضاً.

كما تشير عبارة ابن خادون ((أنطمس فكره)) إلي ملاحظت محالة اضطراب الفكر والفهم وعدم القدرة علي التصور والتخيل أو التذكر أو إدراك العلاقات بين الأشياء وعدم التميز (47) بينهما. ويتضح من عبارة ابن خادون ((ويأس من التحصيل)) على وعيله لحالة اضطراب العاطفة وعدم الثبات الانفعالي والسبلادة و الاكتئاب واليأس والشعور بالخوف والقلق والخجل والشعور بالنقص لعدم قدرته على التكيف مع أقرانه وعدم الثقة في نفسه.

ألم يكن ذلك كله على حد تعبير قائد الثورة قتل للحرية ؟ وتبين عبارة ابن خلدون القائلة ((وهجر العلم والتعليم)) فهمه العميق لحالة العزوف على المشاركة في الأنشطة المدرسية أو تغيب أو هروب الطالب أو تسربه وانقطاعه نهائياً عن التحصيل أو العلم والتعليم وعدم رغبته في الاستمرار.

وعلى ذلك ينبغي على حد تعبير معمر القذافي ((أن كافة أساليب التعليم السائدة في العالم يجب أن تحطمها ثورة تقافية عالمية تحرر عقلية الإنسان من منهج التعصب والتكيف العمري لذوق ومفهوم وعقلية الإنسان (48) ويكفي أن نعدد مساوئ أنظمة التعليم السائدة في العالم الآن لندرك الأخطاء والمضار الناتجة عن هذه النظم والأساليب التي ظلمت الإنسان كثيراً بل إننا نؤكد أنه لابد من شورة عالمية ... فررة إنسانية جماهيرية تحطم كل المساوئ الموجودة الآن ولكي تكون هناك فرصة لإقامة البديل الطبيعي القابل لأن يحيا من جديد ، والإنسان وحده القادر على فعل ذلك فالجماهير من مصلحتها القيام بثورة تقافية تحطم النظم القديمة الظالمة (49). ليصبح التعليم السائد هو تعدد الفرص وفتح المجال أمام خيارات الطلاب حسب مواهبهم وقدراتهم بعد أن يتم توفير دور العلم من قبل المجتمع (50) وفي ذلك عدل ومساواة وإنصاف في إتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع وفيها أيضاً تطبيق

## أثر الحرية في انجاهات الطلاب تربوياً لدى كل من القذافي ودالتين:

إن روح التربية الحديثة التي تسود هذا العصر هي مراعاة الاعتبارات السيكولوجية للتلاميذ ، والاهتمام بمقدرتهم العملية وباختلافاتهم في مستوى ذكائهم وقواهم العقلية كأفراد ، وقد أثبتت مقاييس الذكاء ومقاييس المواد المقننة أن الفصل المدرسي الواحد يحوي مجموعة من التلاميذ يختلفون قوة وضعفاً من حيث المقدرة على

التحصيل العلمي ، فمثلاً نجد في الفصل الواحد مجموعة من التلامية متفوقة في مادة ما على باقي تلاميذ الفرقة فطريقة التعليم الجمعي من شأنها أن تضع الأقوياء من التلاميذ مع الضعفاء في كفة واحدة فعلي الرغم من تفاوتهم نجد أنهم جميعاً يعاملون معاملة واحدة. وينتج عـن ذلك أن الأذكياء من التلاميذ في فصل ما يسيرون في عملهم المدرسي بموجب النظام الجمعي ويرتبطون بعجلة غيرهم من المتوسطين والضعفاء ، ومن هنا يضيع عليهم كثيراً من الوقـت والجهـد ، أمــا التلاميذ الذين هم دون درجة المتوسط ، فهؤلاء يتحايلون على الموقف بطرق شتى كالالتجاء إلى الدروس الخصوصية ، كما يخصص هؤلاء التلاميذ جزءاً كبيراً من وقتهم للمواد التي يتجلى فيها ضعفهم ، ويكون ذلك على حساب باقى المواد. فلابد إذن ليتم التوفيق بين أمثال هـؤلاء التلاميذ وبين غيرهم من الأقوياء من تغيير هذه الطريقة المتبعـة فـي مدارس التعليم الجمعي بطريقة أخرى تسمح للتلميذ بأن يوزع وقته على المواد المقررة بالنسبة لصعوبتها في نظره ، فيخصص وقتاً أطول للمواد التي يرى أنها صعبة ، وهذا ما حققته طريقــة دالتــين – تلــك الطريقة التي جمعت بين ثناياها كل المبادئ والأسس التي ترمي إليها التربية الحديثة (51).

ويرجع الفضل في ابتداع طريقة دالتين أو طريقة المعامل إلى الآنسة هيلين باركهرست parkhrust Helen وقد سميت بهذا الإسم نسبة إلى البلدة الصغيرة (دالتين) التي أنشأت فيها (باركهرست) مدرستها، وهذه البلدة من أعمال ولاية (ماسا تشوست). وقد بدأ هيلين عملها كمدرسة في مدرسة قروية صغيرة فابتدعت طريقة جديدة في

التدريس حيث عملت على أن تكلف كل تلميذ بآداء عمل من الأعمال ثم تراجع له هذا العمل بعد فراغمه منه، وتلك الفكرة جعلتها تسند إلى الكبار من التلاميذ بعض الأعمال مع تكليفهم أن يمدوا يد المساعدة إلى الصغار فيساعدوهم على فهم ما يغمض عليهم فهمه دون أن يلجأوا إليها إلا عند الحاجة ، وهذا التجديد الذي أوجدته ( مس هلين باركهرست ) حبب إلى الأطفال عملهم الدراسي ، وظهر ذلك في إقبالهم عليه بشغف وانتباه. وقد تتقلت ( هلين باكهرست ) بعد ذلك في مدارس مختلفة ، ولم تكن في كل هذه التنقلات تقوم بدور المدرسة التي تعمل على تلقين المعلومات المقررة بل كانت تفكر في تغيير هذه الطريقة الجمعية لأنها طريقة عتيقة تخلفت عن القرون الوسطى وما زالت تسيطر على دارسنا برغم تغير الظروف التي خلقتها ، وأعظم وسيلة للقضاء على هذه الطريقة هي توسيع مدارك المعلم الحديث فيتمكن عندئذ من دراسة تلاميذه ، وبذلك يصبح الفصل معملاً تربوياً ، ويقتحم النشاط اليدوي ذلك الحائل المنيع بين الأشغال وبين مختلف المعامل الدراسية لبقية المواد ( 52 ) ثم بدأت ( هيلين باركهرست ) تطبق مبادئها على أطفال من سن 8 - 12 سنة وجعلت تعليمهم في معامل تربوية فعمدت إلى الغاء جدول الدراسة تدريجياً وهذا على حد تعبير القذافي الغساء نظام الساعات المحدودة على كراسي مصفوفة ( 53 ) كما نظمت الأطفـــال في مجموعات وتركت لهم حرية العمل فيما يروقهم من المعامل المتعددة حتى لا يمنعهم من الاختيار الحر والإبداع والنألق ( 54 ) شم انتقلت إلى مدرسة أخرى فوجدت فيها الفرصة لإعادة تجاربها على طريقة المعامل في إحدى مدارس المعوقين ثم انتقلت إلى مدرسة أخرى في مدينة دالتن بإحدى مدارسها الثانوية مؤكدة على استخدام كلمة ( معامل ) في مدارسها فكتبت في ذلك تقول (( إني أتمسك بهذه الكلمة على أمل أن تتنقل تدريجياً وجهة نظر التربية ، وتبتعد عن جو التحيز والنظريات الميتة التي تجرها كلمة مدرسة إلى عقولنا ، فدعنا نفكر في المدرسة على أنها ( معمل اجتماعي ) يصبح فيه التلاميذ أنف سهم هم المجربين لا الضحايا لنظام بائد لا حول لهم فيه ولا قوة. دعنا نفكر في المدرسة على أنها مكان تسود فيه الظروف الاجتماعية كما تسود في المدرسة على أنها مكان تسود فيه الظروف الاجتماعية كما تسود في المدينة خارجها ) ... وأرادت من المربين في تجربة هذه الطريقة وإصلاح كل نقص يبدو لأي فرد بحرية تامة وهذا ما دعا إليه القذافي كما بينا ذلك سلفاً.

لقد كان ابتكار (هيلين باركهرست) لهذه الطريقة حلاً لمشكلة تكيف العمل المدرسي لحاجات التلاميـــذ: الاجتماعيـــة، والفكريـــة، والجسمية، وهذه الطريقة تقوم على فلسفة معينة هي.

- 1 أن المدرسة يجب أن تكون مجتمعاً يهيئ الخبرات التسي تحسرر مبول التلاميذ ودوافعهم ، وينتج عن هذه الخبرات المعرفة والقدرة على متطلبات الحياة .
- 2 يجب على المدرسة كذلك أن تتبح الفرصة لمثل هذه الخبرات في وسط ( 55 ) إجتماعي ...فلكي يصبح الفرد قادراً على تصريف شئون حياته يجب أن يتعود على رسم الخطط وتنفيذها أثناء عملية التعلم.

ولقد تأثرت ( هيلين باركهرست ) بفلـسفة ( جــون نيـــوي ) فاعتقدت أن الفرد يحتاج إلي الحرية لكي تتمو قدراته وتتكون شخصيته وهذا تؤكده الوثيقة الخضراء الكبرى بقولها (( أبناء المجتمع الجماهيري يحمون الحرية ويدافعون عنها )).

كما رأت أن الصفة الاجتماعية لا تتحقق في الفرد إلا عن طريق الحياة التعاونية مع الجماعة ، وأن قدرة الفرد علي تصريف شئون نفسه تتكون عن طريق تعلمه كيف ينظم وقته. وعلى أساس هذه الفلسفة وضعت ( هيلين باركهرست ) الأسس التالية التي بنت عليها فلسفتها في التربية وهي الحرية والتعاون وتحمل المسئولية. فتلامية فلسفتها في التربية وهي الحرو أعمالهم من غير أن يزعجهم صوت الناقوس الذي يتحكم في الجدول الدراسي أو الساعات المحدودة فيقطع عليهم حبل أفكار هم وتصوراتهم ، فيستمر التلميذ في العمل الذي يقوم به في أي مادة يكون منشغلاً بها ، وبذلك يكون أكثر إنتاجاً وتحصيلا للعلم من زميله الذي يتلقى العلم علي أساس الحصيص الإجبارية ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه إذا لم يتعلم التأميذ بالمقدار الذي تسمح به قدرت الشخصية وما يصحب ذلك بشعوره بالشغف نحو المادة التي يعمل فيها الشخصية وما يصحب ذلك بشعوره بالشغف نحو المادة التي يعمل فيها من تنظمها المدرسة ، ولم يراع فيها أن يشغل كل تلميذ وقته بل يشغل وقت عيره وهذا هو عين الاستبداد ، أو علي حد تعبير القذافي الإجبار.

ولقد ألقت طريقة (دالتين) قدراً عظيماً من تحمل المستولية على عاتق الأطفال أنفسهم، فهي تحدد لهم القدر المعين من المواد الدراسية التي يمكن دراستها في مدة معينة ثم تتركهم أحراراً وفي نهاية المدة يكون كل تلميذ على أتم الاستعداد لإثبات كفاءته وجدارته فيما درسه . والتلميذ حر في متابعة دراسة أي علم من العلوم، فقد يركز

اهتمامه في علم واحد أو علمين كما يتراءى له وتتطلب هذه الطريقة أن يقلع المدرس عن التدريس وتصبح ( 56 ) وظيفته الإرشاد فحسب فيتعين عليه أن يبقي في معمله لتوجيه من يحتاج إلي إرشاد من الطلبة وليس من المفروض مطلقاً أن يتدخل المدرس في شئون التلميذ الذي له مطلق الحرية في أن يلجأ إليه للإرشاد أو لا يلجاً ، فكل تلميذ يتقدم في عمله الدراسي وفق قدراته وميوله مادام يسير بنجاح في هذا العمل والأطفال أحرار في أعمالهم وهناك مهام تجب على المدرس وهي :

- 1. خلق جو مناسب للدر اسة داخل معامل الدر اسة.
- 2. شرح تفاصيل بغض التعيينات "الوجبات ".
- 3. تزويد الأطفال بطرق استخدام الأجهزة الدراسية.
- مد الأطفال أو التلاميذ بالنصائح والإرشادات عند حل بعض المشاكل المعقدة.
- 5. يقوم المدرس إذا دعت الحاجة بشرح بعض النقاط الدراسية وعلاقتها بالمبدأ العام في مادة الدراسة. ويدعي أنصار هذه الطريقة أنها نجحت نجاحاً تحسد عليه، فالتلامية الدنين تركوا الأنفسهم وأجهزتهم ومعاملهم ولطريقتهم الخاصة ، قد تمكنوا من النجاح وتزودوا بسلاح الثقة بالنفس في مواجهة المشاكل. ومما لا شك فيه أن هذه الطريقة في البداية قد تعرضت لبعض الاضطراب ، إلا أن بعض الموضوعات الدراسية قد أبلي فيها التلامية بسلاء حسناً ، ووجد أنه بعد أن تستقر الأحوال يتمكن التلامية من أن ينظموا أعمالهم ، وينتهوا من التعيينات المقررة في المدة المحددة. ومما يدعو إلى الدهشة حقاً أن بعض التلامية أو كلهم بشكل عام –

كانوا يفضلون البدء بأصعب المواد الدراسية وأكثرها كراهية إلى نفوسهم.

وطريقة (دالتين) يمكن تطبيقها على تلاميذ تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثامنة عشر، وتهدف إلى تزويد الطفل أو التلميذ بالحرية ، وترمي إلى تحويل ( 57) المدرسة إلى مجتمع تتمكن الجماعات فيه من الاحتكاك بعضها ببعض، وهي طريقة تحل مشكلة التعليم من وجهة نظر التلميذ ونشعره بالمسئولية ، وتحببه في العمل ، وفي هذه الطريقة تصبح الفصول معامل دراسية تضم بين جدرانها الكتب والأجهزة المناسبة لهذه المادة ، أما التلاميذ فما زالوا مجتمعين في فصول لأهداف تتظيمية ( 58) .

ومن هنا نرى أن (( دالتين )) تلغى النظام المدرسي النقليدي وتطرح نظام جديد له خصائص تقوم عليها هذه الطريقة وهي :

- تنظيم المدرسة إلي (( بيوت )) أو (( أسر )) لا تقوم على بعض الفرق المدرسية ولكنها نتكون من مختلف فرقها.
- 2. تتحول الفصول الدراسية إلى معامل المواد الدراسية ، وتخـ تص كل مادة بمعمل ، ويعمل في كل معمل من هذه المعامل تلاميذ من كل الفرق ، كل يعمل في التعيين المناط به.
- إلغاء التنظيم المدرسي التقليدي لليوم الدراسي ، ويترك التلامية تنظيم وقتهم على أساس التوجيه الذي يـشتمل عليـه التعيـين (الواجبات) من هذا الوصف يتجلى لنا بروز أهميـة المجهـود الشخصي وتحمل المسئولية الذي اتصفت به مدارس ((دالتين)) (59).

### خطة مدرسة دالتين:

تشمل خطة مدرسة (( دالتين )) الجديدة على جميع المواد الدراسية التي توجد عادة في المناهج ، وهذه المواد تتقسم إلي مجموعتين هما :

- المجموعة الأولى: وتشمل مجموعة المواد الثقافية المسلم بضرورتها للإعداد للحياة: كالرياضيات، والعلوم، واللغة، والتاريخ وما إلى ذلك.
- 2. المجموعة الثانية: وهي مجموعة المواد الأخرى التي تطلب القيمتها في إرضاء ميول الفرد وحاجاته وتنميتها: كالرسم، والأشغال اليدوية، والموسيقى، والتربية البدنية، والتدبير المنزلي. وتدرس مواد المجموعة الأولى دراسة حرة عن طريق التعيينات أما المجموعة الثانية من المواد فتدرس بالطريقة الجمعية.

وفي المدرسة الدالتونية يقسم المنهج لكل فرقة إلي أجزاء كثيرة يكون عددها بعدد شهور السنة الدراسية ، والعمل الخاص بـشهر مـن الشهور في كل العلوم يسمى واجباً أو تعييناً Assignement ويقدم الواجب أو التعيين لكل تلميذ على شكل كراسة تعيينات تـشتمل علـي أوراق مطبوعة أو تقاسيم Allolment أو عقود ، كل منها يمثل عمل شهر في مادة من المواد التي يطالب التلميذ بدراستها ، ويقسم كل تعيين أو كل عقد Contract إلى أقسام أسبوعية أو يومية لتساعد التلميذ على تنظيم وقته ووضع خطة لدراسته ، ويراعي الارتباط التام بين التعيينات الخاصة بكل علم من العلوم المختلفة.

والتلميذ (( الدالتوني )) يسير في عمله بثبات ، ويتقدم فيه خطوة فخطوة في حدود ما رسمه له المنهج ، وهو يتبع في عمله خطة دقيقـــة تضمن حسن سير العمل ، والنقط الأساسية في سير الخطة التي يتبعها التاميذ يمكن أن نلخصها فيما يأتي :

يصرف التلاميذ الخمس عشرة دقيقة الأولى من اليوم الدراسي في حجرتهم العامة والخاصة بالأسرة التي ينتسبون إليها ، وفي أثناء هذه الدقائق ( 60 ) يرسم كل تلميذ خطته لهذا البوم تحت إشراف أستاذه ( Class – adviser ) وعلي التلميذ أن يرجع يومياً إلي لوحة الإعلانات المدرسية ليقرأ الإعلانات الخاصة بالاجتماعات التي يجب عليه أن يحضرها فيدرجها في خطة عمله اليومي. والتلميذ يمكنه أن يتابع في الفترة الصباحية عمله الحر الذي يرسمه لنفسه وهذا يعطيه الفرصة لأن يشتغل في أي نوع من العمل يفضله هو في أثناء الفترة الصباحية. وبعد انتهاء الفترة الصباحية يخصص التلاميذ – بإشراف مدرسهم – بأي عمل يختارونه كوضع خطة لمشروع جمعي أو وضع برنامج لاجتماع عام أو لسماع دروس في موضوع خاص ، وفي النصف ساعة الأخيرة يعمل مدرسو المواد المختلفة في الموسيقى ، والفن ، والأشغال اليدوية ، والتدبير المنزلي ( 61 ) .

## مميزات طريقة دالتون والقذافي في التدريس:

### ومن أهم مميزات هذه الطريقة ما يلي:

1. يتفق كلا من (دالتن) (والقذافي) في طريقة تمنح التلميذ الحرية الكاملة المتصرف في الوقت المسموح به للعمل الحر وفق ما ينبغي ، فهو يتقدم بسرعته الخاصة ، وهذه طريقة تمنح الطلب الضعاف فرصة المتقدم بالسرعة التي تتفق وقدراتهم وبذلك نضمن الدقة في العمل وإنقائه وعدم تقليل العزيمة لدى التلاميذ ، كما أنها

- تمكن التلاميذ الأذكياء من التقدم بالسرعة التي تتكافأ وقدراتهم ، فهي تحقق العدالة بين التلاميذ ، وتقضى على الظلم الذي يفرض علي الطفل من الخارج.
- 2. طريقة كلاً من دالتين والقذافي تركز على اهتمام التاميد بعمله الخاص لكي يبرز تقدمه في المواد الدراسية المقررة عليه، فهو يوزع وقته على المواد بالنسبة لصعوبتها في نظره ، فيخصص وقتاً أكبر للمواد التي يشعر فيها بالضعف كما يخصص وقتاً أقل للمواد السهلة ومن هنا يستطيع التاميذ أن يلم بكل المواد المقررة عليه ، فالمواد الدراسية في نظره وحدة كاملة يهتم بها جميعاً جافها وشيقها.
- قده الطريقة تقضى على عنصر الخداع والكلفة في الحياة الدراسية فهى تقضى على سوء التقدير الناتج من افتراض المدرس أن تلاميذه قد قطعوا مرحلة من المقرر في حين أنهم سمعوا زءا منه ولم يستوعبوه ، كما تركز على اهتمام التلميذ في إتقان المواد الدراسية بدلاً من محاولته إرضاء مدرسه بعمل كلفه به.
- إن هذه الطريقة قد قضت على استبداد جدول الدراسة بالمدرسة وبالتلميذ ، ذلك الذي لا يسمح لهم بالعمل الحر أو متابعة ميولهم الدراسية ( 62 ) .
- 5. إن هذه الطريقة قد أحدثت تغييراً عظيماً في العلاقة بين المدرس والتلميذ ، فهي طريقة تحقق الاتصال الشخصي بين التلمية والمدرس ، وتجعل التدريس فردياً مجدياً بدلاً من توزيع مجهود

المدرس علي الفصل كله بشكل عام. وهي طريقة تشوق التلميذ للمواد الدراسية ، وتجعله يحترم مدرسيه ويشعر بالغبطة والسرور عند إنهاء عمل من الأعمال كما أنها تجعل المدرس في وضعم متميز عن الوضع الذي كان عليه قبل هذه الطريقة وهنا يقف المدرس من التلاميذ في منزلة الأخ الأكبر أو الأب.

- 6. هذه الطريقة تقوي الروح الاجتماعية بين النشء ، فهم يجتمعون بين آن وآخر في معامل الدراسة يتنافسون ويتباحثون ويدرسون متضامنين ، فالدراسة بهذا الشكل مثلاً مصغراً للحياة التعليمية التي سيعيشها الفرد في المستقبل مع غيره من الناس ، فهذه الطريقة من مميزاتها أنها تهيئ الفرصة أمام التاميذ ليتعود هذه الحياة حتى إذا خاض غمارها لا تكون حياة غريبة عنه.
- 7. إذا انقطع تلميذ لمرضه أو لأي سبب آخر من الأسباب أمكنه أن يتابع دراسته من حيث انتهي هو لا من حيث انتهى زملاؤه ، أي لا يتأثر مطلقاً بتقدم زملائه ، وبذلك يتحقق بعض العدالة.
- هذه الطريقة تخلق في التلاميذ بعض الصفات الخلقية الجديرة بالذكر : كالاعتماد على النفس وتحمل المسئولية واحترام العمل وإتقانه ، والوفاء بالوعد ( 63 ) .

# فلسفة التربية البدنية في فكر القذافيَ وبعض الفلاسفة وعلماء التربية :

#### مقدمة :

للنظر إلى الرياضة على أنها عملية تربوية تاريخ طويل فقد رأى أفلاطون أنها أفضل طريقة للبدء في تعليم الأطفال لأن أية طريقة أخرى ستستخدم في هذا السن المبكر ستحمل معها إرغام الأطفال وهذا يتعارض مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان الحر ويرى أن اللعب يتيح لنا الفرصة و لمعرفة طبيعة الطفل وأي المهارات ستقدم له لتتفق مع ميوله ورغباته وقدراته ليندرب عليها ومضت قسرون طويلة ووجد فردريك روبل قيمة تربوية عظيمة في اللعب وكانت أراؤه عن الطفل من ركائز التربية الإنجليزية وهو القائل بأن اللعب عمل جاد وعظيم الأهمية ، ويستمد اللعب أهميته من كونه تفتحاً للجوهر المقدس للطف ل الذي تعتبر أوجه نشاطه رموزاً يفسرها هؤلاء الذين يعرفون قوانين النمو الغامضة ولا يستطيع تفسيرها غير هؤلاء ذلك لأن لعالم الطفولة جوه الخاص به وحين يعجز المربي أن يفهم هذا الجو سـوف ينتقـل بالطفل إلي عالم من العقد النفسية بدلاً من أن يسير في مسار الفطرة السوية . فللطفل حاجاته وميوله ورغباته وغرائزه وإمكانياته ومواهبـــه واستعداداته. ولا شك أن اللعب يعتبر عنصراً أساسياً في عالم الطفــل حيث يكتسب الطفل أثناء حياته اليومية ونشاطه الحر غير الموجه الكثير من المهارات Skills والخبرات والمعلومات والعبادات والميول والاتجاهات سواء قصدنا تعليمه وتهذيبه وتهيئة الظروف المناسبة لذلك أم لم نقصد .. ذلك أن الطفل عن طريق ما وهبه الله من حواس ونشاط Activity طبيعي وميل للتقليد والمحاكاة واستعداداته لمشاركة الآخرين مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم وحركاتهم وسكناتهم ينمءو ويتطور جسمياً وعقلياً ونفسياً لأن الطفل ما هو إلا جسم ينمو ونفـس تتكـون ، ونموه عقلياً مرتبط بنموه جسمياً. ومعروف أنه على أساس من عمليـــة النمو يتوقف تمتع الفرد بالصحة الجسمية والعقلية والنفسية وبالتكيف النفسى ، فإذا سارت في مسارها الصحيح شب الطفل متكيفاً مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه ومتمتع بالقوة والصحة ومن ثم يصصحي قادراً على الإنتاج وعلي الخلق والإبداع والابتكار Oreativity وعلي التفكير الصائب. ويتمشى ذلك مع ما ذهبت إليه المربية الإيطالية ( 64) ماريا منتسوري التي ترى أن تعليم الأطفال يعتمد على التدريب الحسى الشامل والنشاط الحركى الحر والتعليم النذاتي والاكتساب المبكر للمهارات المختلفة. ويعتبر كل ذلك جانب من الجوانب المتعددة التسي أكدها المفكر التربوي المعاصر قائد ثورة الفاتح العظيم معمر القذافي حيث تميز فكره في هذا الجانب بالعمق والشمول والعموميـــة فجـــاءت فلسفته في التربية البدنية واضحة وصريحة ومعبرة عن الفكر الشامل.

## المفهوم الصحيح للتربية البدنية لدى القذافي :

لما كان هذا الفكر الواضح المستقيم قد أوجد الحل النهائي لمشكلة الديمقراطية Democracy بإعطائه السلطة للجماهير الستعيية لكي تمارسها مباشرة في خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تخطط وتقرر و واللجان الشعبية التي تدير وتنفذ اليصبح الشعب كله صاحب الحق في صناعة القرار وإصداره وتنفذه بلا نيابة وبلا تمثيل حيث لا

ديمقر اطية بدون مؤتمرات شعبية . ولما كان هذا الفكر قد أوجد الحل النهائي للمشكلة الاقتصادية بأن جعل الناس شركاء لا أجراء في الثورة وفي السلطة وفي السلاح ، أحرار بتحرير حاجاتهم المادية من سيطرة المستغلين ، وتحرير إرادتهم السياسية و تمكينهم من حكم أنفسهم بأنفسهم ، فإن هذا الفكر يطرح فلسفة جديدة متميزة للرياضة تتضمن الحلول النهائية لها من أجل تحقيق الحرية والسعادة وإبراز خـصائص إنسان عصري قوي البدن سليم العقل والنفس حيث يقول (( إن الرياضة العامة تخص كل الجماهير وهي حق لكل الشعب لما لها من فوائد صحية وترفيهية )) ( 65 ). ومن هنا نرى شمول هذا الفكر وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان لأنه جعل الرياضة ظاهرة إجتماعية واسعة الإنتشار تضرب بجذورها في حياة الناس ممارسة وهواية من اجل الترويح والصحة والثقافة ، ويؤكد أهميتها كأحد المعالم البارزة للحياة الاجتماعية وخاصة في وقتنا الحاضر الذي يتميز بتقدم تكنولوجي أغني الإنسان عن النشاط الحركي وهو أساس اللياقة والصحة وحتسى المجهودات البدنية العادية أصبحت محدودة ومتكررة وفي نطاق ضيق للغاية ، مما جعل الإنسان المعاصر يفقد تــدريجياً مرونــة عــضلاته وحساسيتها ويقع فريسة سهلة للتشوهات والنرهل والسمنة وما يصحبها من أمراض القلب وتصلب الشرايين ويشكو من أمراض لم يكن يــشكو منها من قبل ويصاب بأضرار بالغة تهدد صحته وسعادته وحياته ، مما جعله في أمس الحاجة لتطبيق مثل هذه الفكر الذي يخلصه من كل ما يهدد أو يعكر صفو حياته ( 66 ) .

إن التربية البدنية في فكر القذافي تتأسس في المرتبة الأولى على

مبدأ اشتراكية الرياضة الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بمبدأ اشتراكية الثروة والسلطة والسلاح ويحرص بشدة لجعلها جماهيرية. وللجميع يمارسها الكبير والصغير والشباب من الجنسين في القرية والمدينة والبادية بما يحقق تتمية المواهب إسهاماً في كسب الجميع للصحة والقوة وخلق مجتمع رياضي يتمتع بلياقة بدنية عالية ، وعلى ذلك لا تكون الرياضة قاصرة على صفوة من الأفراد وفي ذلك قصفاء على الاحتراف والمتاجرة حيث يقول القذافي (( مثلما السلطة تكون جماهيرية فالرياضة كذلك تكون جماهيرية ، مثلما الثروة تصبح لكل الجماهير .. والسلاح للشعب تكون الرياضة بوصفها نشاطاً إجتماعيا كذلك ( 67 ) أي أن الرياضة مثل السلطة يمارسها كل أفراد الشعب ، ولا يجوز لأحد أن يمارسها نيابة عنه لأنها تقدم مردودها وفوائدها للممارسين لها والمقبلين عليها فقط ، وليس المتفرجين أو العازفين عنها لأنها حاجة طبيعية للإنسان يستحيل عليه أن يستغني عن فوائدها أو يتجاهل عائدها غير المحدود في بناء وتطور مواقفه الإيجابية من الحياة.

ويقول الكتاب الأخضر في هذا الصدد (( الرياضة العامة حاجة للناس لا ينوب أحد في ممارستها نيابة عنه مادباً وديمقراطياً فمن الناحية المادية لا يستطيع هذا الغائب أن ينقل ما إستفاده لجسمه أو لروحه معنوياً ورياضياً للأخرين... وديمقراطياً لا يحق للفرد أو الفريق أن يحتكر الرياضة أو السلطة أو الثروة أو السلاح دون الآخرين ( 68) فالرياضة مثل الثروة توزع توزيعاً موضوعياً وعادلاً على جميع أبناء المجتمع دون تمييز أحد عن الآخر. بمعني أن يكون لكل إنسان الحق في ممارسة الرياضة و تتمية قدراته من خلالها إلى أقصى حد تسمح به

إمكانياته وبحيث يكون هذا الحق مكفولاً في إطار نظام تربوي.

هكذا يغرس هذا الفكر الناضيج السروح الرياضية والكفاءة الحركية المكتسبة من خلال ممارسة الرياضة وينبه إلى ضيرورتها وأهميتها وفوائدها (69) حيث يقول (( إن أحد التعريفات للرياضة هي أنه غاية في ذاته .. يستوجب النظر إليها على إنها ضرورة اجتماعية إلى جانب إنها ضرورة صحية. بمعنى إنها جانب من جوانيب الحياة العامة، ولها تأثيرها على النفس ، وكل من يهملها يفقد بذلك جانب من جوانب حياته كإنسان يفقد بهجته وسعادته ولا سبيل لتحرير هذا الإنسان نفسياً إلا بالرياضة الجماهيرية )) ( 70 ) ومعنى ذلك ممارسة جميع أفراد الشعب على اختلاف أعمارهم وجنسيتهم بأنشطة رياضية طبقاً لطروف كل منهم وطبقاً لميوله وقدراته واستعداداته في جو من الديمقراطية يسوده المرح والبهجة والسرور وكذلك لما لها من فوائد صحية وسيكولوجية متعدة نذكرها فيما يلى :

### الفوائد السيكولوجية للرياضة البدنية:

يظهر لكل ذي بصيرة أن من بين فوائد الرياضة إنقاد الإنسان من الملل والضجر وضيق الصدر ، بل وتخفيف الآلام الجسمية والنفسية فكثيراً ما تهون على المرضي احتمال أوجاعهم ، وعلى المنكوبين احتمال نوائب الدهر ، كما يعدل اللعب الغرائز الاجتماعية ويقصد بها الفردية ويعمل على إرهاف أو إعلاء الغرائز الاجتماعية ويقصد بها العملية العقلية التي يتمكن الفرد من خلالها التعبير عن دافع ما مكبوت بطريقة غير مباشرة، ولكن مقبولة اجتماعياً ، فالشخص الذي يستعر بالرغبة في العدوان مثلاً يمكن أن يعلى هذا الدافع إلى المناشط

الرياضية أو الفنية التي تمتص فائض طاقته مما يؤدي إلى خفض حالة التوتر Tension وتفريغ ما لديه من نشاط زائد عن الحاجـة ، كمـا يتضمن ذلك إشباع ميول غير ميسور إشباعها بالإضافة إلى ذلك فللرياضة فوائد علاجية حيث تعالج الإضطرابات المختلفة ومنها القلق anxety والتشاؤم والإضطرابات السيكوسوماتية أي تلك الأمراض التي تنشأ من أسباب نفسية وتتخذ أعراضها شكلاً جسمياً ومن ذلك السمنة وضغط الدم المرتفع والصداع النصفي ، وكذلك إضطرابات الخلق والسلوك وفصام الشخصية ، ولا يخفي أن مجموعة كبيرة مــن الألعاب تشعر الإنسان بالحاجة إلى جماعة والانتماء إليهما وتعوده الخضوع للقانون وإيثار المصلحة العامة والتضحية في سبيل الجماعــة التي ينتمي إليها هذا ولبعض الألعاب أثر كبير في صيانة العادات والتقاليد الإجتماعية وتخليدها بنقلها من السلف إلى الخلف كالألعاب القصصية والغنائية فإن لكل شعب مجموعة من الأساطير والقسصص والأغاني التي تتمثل أو تتجسد فيها عاداته وتقاليده وأعرافه oonventions ونظمه الإجتماعية تلك التي يرددها الأطفال في ألعابهم فترسخ لديهم بفضلها تقاليد أمتهم كالألعاب التي يحاكي بها الصغار ما يفعله الكبار في الأفراح والتحية والمصافحة وطريقة الاستقبال وإكسرام الضيوف وأداء الشعائر الدينية وتدبير المنزل وما إلى ذلك . وقد تكون المحاكاة لفظية أو حركية ، فاللعب هو الطريق الطبيعي لتشجيع التكوين الذاتي وعن طريقه يتمكن الطفل من التعبير عن نفسه بعيداً عن ضغط الكبار ( 71 ) وتنقلنا هذه النقطة إلى أهمية وأهداف ، ومرامي الرياضة الجماهيرية.

### أهداف التربية البدنية في فكر القذافي:

- تهدف أول ما تهدف إلي ممارسة القاعدة الواسعة العريضة من أبناء الشعب لفاعليات الرياضة المختلفة لما لها من فوائد صحية وترفيهية.
- 2. كما تهدف إلي تنمية الصحة وصيانتها بمعناها الشامل وفي كافــة مكوناتها الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والتي لا يمكــن صيانتها والمحافظة عليها وتحسينها إلا من خلال الممارسة الفعلية للرياضة.
- 3. كما ترمي إلى الترفيه والترويج النفسي الذي يـودي إلـي دعـم مقاومة الإنسان لمتاعب الحياة دون منافسة أو صراع أو تعصب بل هي كالصلاة التي تمارس في المعابد بصورة جماعية في جو ملؤه السعادة والرضا والاحترام المتبادل وفـي نطـاق المبـادئ الخلقية الفاضلة والروح الرياضية العالية. وتراعي في الوقت ذاته حاجة الإنسان إلى الانتماء وتشجيع المقابلات الرياضية كوسـيلة تربوية واجتماعية.
- تهدف إلى إبراز خطورة مرض المشاهدة دون الممارسة. وتقاوم الخمول والكسل والتراخي والاتكالية ، وتبعث على الحيوية والنشاط وتتمى الاعتماد على النفس.
- 5. ترمي إلى البعد عن التعصب والصراع والتميز والهيمنة وحياة الاحتراف والاستعباد حيث تعني بالفرد في نطاق الجماعة وليس في نطاق العصلات البارزة والمنافسة الصعبة . كما يمثل الهدف الخلقي في مجالها مكان الصدارة وتمثل الغلبة مكاناً ثانوياً

فتمارس بروح رياضية عالية لتحقيق أهداف سامية كالنمو المتزن عن طريق أنشطة بدنية منتوعة ومتدرجة تتصف بالبساطة وعدم التعقيد شاملة لجميع أفراد واجبة علي الجميع كهواية خالية من الزمان والمكان فتفسح بذلك الطريق أمام المواهب والاستعدادات لتتمية هذه المواهب والقدرات.

- 6. تؤكد الرياضة الجماهيرية على حرية الاختيار وتتيح الفرصة أمام كل الناس في ممارسة الرياضة وتظهر في أشكال كثيرة تشمل كل أوجه النشاط الحركي والفكري الذي يمكن أن يقوم به الإنسان ويمارس بانتظام في وقت فراغه أو كجزء من التعليم أو العمل أو برامج الإعداد أينما وجدت هذه البرامج بغية التمتع بها. بمعني أن كل أنواع اللعب والحركة التي يمكن أن يؤديها الإنسان تذخل في نطاق ألوان الرياضة الجماهيرية حتى الرياضيات السعبية تلك التي تشكل عنصر من ثقافات الشعوب وتراثها.
- 7. ترمي هذه الرياضة إلى الانتشار الأفقي وذلك بتوسيع قاعدة الممارسين إلى أقصى حد ممكن حتى تـشمل الجميع. ورأسيا بمعني الارتقاء بمستوى الموهوبين والوصول بهم إلى أعلى مستوى تسمح به قدراتهم الطبيعية، ومن حيث النوعية فهي لكلا الجنسين حتى ربة البيت ومن حيث الـزمن لمختلف الأعمار وخاصة الأطفال والمسنين وفي كـل مكان كـدور الحـضانة والمدارس والمعاهد والجامعات والمنشآت والمنازل.
- 8. تهدف مساعدة الأشخاص لتتمية كفاءتهم الصحية والنفسية حيث تمارس بحركة هادئة ومستمرة ومتدرجة لتتلاثم مع قدرات

واستعدادات الجميع دون إرهاق أو تعقيد وبأي نوع من الأدوات المتاحة والبديلة وليس من الضروري أن تصدث في حسضور الآخرين.

فهي رياضة تسيرها الجماهير تخطيطاً وتقييماً وممارسة بحيث ينبثق عنها نظام رياضي عالمي جديد يتسم بمشاركة جميع الدول من خلال شعوبها كبيرها وصغيرها علي قدم المساواة دون تفرقة أو تميز.

وهكذا يتضح أن الرياضة الجماهيرية تتميز بخصائص جديدة فهي نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ، ويـودي إلـي بنـاء وتتمية شخصية المواطن ويمارس في أي مكان وزمان بما لا يتعارض مـع العمل أو الدراسة أو متطلبات الفرد الأساسية فضلاً عن أنه يتلائم

ويتغق مع قدرات الأفراد ورغباتهم وحاجاتهم ، ويمتاز بالسهولة والتدرج في الصعوبة شامل للجميع ، وغير باهظ التكاليف وخالياً من كل الأخطاء والانحرافات.

ومن البديهي أن يكون هذا النوع من النشاط ممتعاً ومصدراً للسعادة ويحتل مكانة بارزة في إطار النظم التربوية ، وفي الجماهيرية سوف تزداد الحاجة إليها ويتعاظم انتشارها حتى تصبح من عموميات التقافة وتسود المجتمع الإنساني بأثره ، فتمارسها الجامعات الإنسانية بصورة جامعية لأنها تحس عفويا بالحاجة إليها دون تفسير ومن كل ما سبق نجد أن الرياضة حاجة ضرورية لكل الناس ولا سيما الطفل لأنها المجال الأساسي للتعبير عن نفسه وعن طريقها يدرك ذاته ويختبر قدراته مثيراً ومستجيباً ، وعن طريقها أيضا يمكن اكتشاف ميوله ورغباته واستعداداته واتجاهاته وعلى ذلك ينبغي توفير اللعبة المناسبة لكل سن فالطفل في أول إدراكه للأمور يحتاج إلى اللعبة اللينه التسي

يستطيع رميها على الأرض دون تحطيمها على أن تكون اللعبة كبيرة الحجم لا يبتلعها ثم بعد ذلك تقدم له اللعب الملونة وسريعة الحركة مثل الكرة التي يطلقها ويجري وراءها ثم بعد ذلك تقدم له اللعبة التي يمكنه مسكها أو تحليلها وتركيبها مثل المكعبات حتى تساعده على الإبداع وخلق أشكال جديدة . وبعد ذلك نوفر له الورق والأصباغ لكي يصمع عليها تصوراته وتخيلاته ويجب الحرص على سلامة الأصباغ بقدر الإمكان من المواد السامة ( 72) .

وعلى أية حال ينبغي تقديم الألعاب التي تساعد الطفال على السلوك المقبول اجتماعياً ودينياً كاحترام مشاعر الغير وكالتي لا تحدث ضوضاء شديدة أو تلوث الجوحتى يتعود الطفل المحافظة على البيئة فيرسخ لديه حب الوطن والاستقامة والإيمان بالله وهي من أهم القسيم فيرسخ لديه حب الوطن والاستقامة والإيمان بالله وهي من أهم القسيم التي يجب غرسها في الطفل عن طريق اللعب مما يعطيه الأمل في الحياة والاعتماد على الخالق وتخلق لديه الوازع الديني الذي يحميه من اقتراف الأثام ، ففي التربية الدينية الإسلامية والعربية جوانب خصبة فيها حياة ونماء وقوة وفيها ما يصلح لإقامة جيل عربي واع مستتير يسم بالبر والإحسان والتقوى والورع والخشوع والرضا والقناعة إيمانا منا ومن فيلسوف ثورتنا أن الإسلام شريعة المجتمع وتطبيقاً للفكر القنافي الذي قد استوعب كافة التجارب الإنسانية فحمل مشعل الدعوى المباركة لممارسة الرياضة البدنية العامة والإقبال على النشاط الحركي والفكري الذي من شأنه أن يسهم في بناء الإنسان الحضاري المعاصر ويتمشى في نفس الوقت مع النراث الإسلامي الأصيل حيث يقول عمر ويتمشى في نفس الوقت مع النراث الإسلامي الأصيل حيث يقول عمر بن الخطاب ((علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل)).

## مراجع وهوامش الفصل الرابع

- معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ط 22 ، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، طرابلس ، الجماهيرية العظمي ، بدون تاريخ ، ص 138 .
  - المرجع السابق ، ص 139.
- 8. العسف: يقال وعسف في الأمر أي فعله بلا رؤية ولا تدبر، وعسف فلاناً أي أخذه بالعنف والقوة وظلمه، وعسفه أي أتعبه، والعسيف هو الأجير المستهان به. ويقال أيضاً عسف الطريق أي سار فيه علي غير هدى: إيراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ح 1، ط 2، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1972، ص 600، ص 600.
- 4. القهر Beating : هو فرض النظام والصبط على ساوك الأشخاص والجماعات عن طريق القوة أو العنف أو التهديد وهناك أشكال مختلفة للقهر مثل القهر الفيزيقي والصور الشرعية وغير الشرعية ويرتبط هذا المفهوم بفكرتي القوة والسلطة في العلوم الاجتماعية : محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1979 ، ص 66 .
- 5. الكذب Lie وهو الإدلاء بغير الحقيقة عن علم وتعمد: حارث سليمان الفاروقي ، المعجم القانوني ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، ط 5 ، 1988 ، ص 242 .
- 6. الخبث : ضد الطيب : يقال خبث الرجل خبثاً فهو خبيث أي خبب

ردئ ، وأخبته أي علمه الخبث وأفسده : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص 167 .

- .7. ابن خلدون ، المقدمة ، ج 3 ، ص 1253 .
- 8. الفن Art يطلق علي ما يساوي الصنعة . ويقابل العلم الذي يعني خاصة بالجانب النظري : مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1983 ص . 140
- 9. مكي آدم سليمان ، أساسيات في التربية وعلم المنفس وطرق التدريس ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1982 ، ص 66 .
- 10. محمد على محمد ، آراء ابن خلدون ونظريات علم الاجتماع بين التقليد والمعاصرة ، بحث ضمن كتاب المشكاة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، بدون تاريخ ، ص 441 .
- 11. محمد شحاته ربيع ، تاريخ علم النفس ومدارسه ، دار الصحوة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1986 ، ص 68 ، ص 69 .
- 12. عماد الدين إسماعيل ، الأطفال مرآة المجتمع ، المجلس الــوطني للثقافة ، والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد 99 ، 1986 ، ص 249 .
- عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية النمو ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لينان ، 1987 ص 182.
  - 14. المرجع السابق ، ص 183.
- 15. السلوك Behaviour هو نشاط الشخص الذي يمكن ملاحظت.

خارجياً: مجمع اللغة العربية معجم المصطلحات الطبية ، القاهرة ، 1985 ، ص 79 . وقد يطلق البعض علي السلوك الداخلي الضمني المستتر كالتفكير أو التصور أو التخيل أو الاستدلال أو الاستباط.

- 16. التشئة الاجتماعية Socializaion يقصد بها العملية التي يكتسب الطفل بموجبها الحساسية المثيرات الاجتماعية ، كالضغوط الناتجة من حياة الجماعة والتزاماتها وتعلم الطفل كيفية التعامل والتفاهم مع الآخرين ، وإن يسلك مثلهم فهي العملية التي يصبح الطفل بموجبها كائنا إجتماعياً وتتضمن هذه العملية العادات الاجتماعية والاستجابة للمثيرات الرمزية، كما تعرف أنها العملية التي تساعد الفرد على التكيف والتلاؤم مع بيئته الاجتماعية ، ويتم اعتراف الجماعة به ويصبح متعاوناً معها وعضواً كفء فيها : عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية التشئة الاجتماعية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 1985 ، ص 184 .
- محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المحسرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1979 ، ص 85 .
- 18. القدرة: مصطلح غير محدد تحديداً دقيقاً في علم النفس فيقصد به أحيانا قدرة الفرد الحالية على أداء عمل أو نشاط معين. وأحيانا أخرى يعني أقصى ما يمكن أن يصل إليه قدرة الفرد مستقبلاً بعد أن يتعرض لكافة ما يقوي هذه القدرة ويرفع كفاءتها: فرج عبد القادر طه وآخرون ، معجم علم النفس والتحليل النفسسي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1977 ، ص 259 .

- 19. امتصاص المعايير Introgection هي عملية يعتنق الفرد بمقتضاها الأفكار والسلوك والاتجاهات والمعتقدات والقيم وغيرها من الجماعة التي يعيش في كنفها: أحمد ذكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، 1986 ، ص 226.
- 20. عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية النمو ، مرجع سابق ، ص .185.
  - 21. المرجع السابق ، ص 187 .
  - . 1254 بن خلدون ، المقدمة ، ج 3 ، ص 1254 .
    - 23. المرجع السابق ، ص 1254 .
- 24. أسعد زروق ، موسوعة علم النفس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان 1977 ، ص 179 .
  - . 218 المرجع السابق ، ص 218 .
- 26. أحمد عزت راجح ، أصول علم النفس ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص 554.
- 27. قحم : يقال قحم في الأمر رمي بنفسه فيه من غير رؤية : محمد عبد القادر الرازي ، مرجعه السابق ، ص 522 .
- 28. الروح المعنوية Morale : هي القدرة على السيطرة على النفس والثقة بها ، والدافعية القوية على الاستمرار والابتهاج ، والعمل المنظم : عبد المنعم الحفني ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1978 ، ص 389 .
- 29. العجز Isability هو عدم قدرة الفرد علي أداء عمله وسواء بصفة مؤقتة وهو ما يسمى بالعجز المؤقت أو بصفة مستديمة وهو

- ما يسمى بالعجز الدائم. كما قد يكون العجز جزئياً أو كلياً : أحمد زكى بدوي ، مرجعه السابق ، ص 110 .
  - . 1253 بن خلدون ، المقدمة ، ج 3 ، ص 1253
- 31. سعد جلال ، في الصحة النفسية ، دار المطبوعات الجديدة للجامعيين ، الإسكندرية ، 1970 ، ص 223 .
- منیر و هبه الخازن ، معجم مصطلحات علم النفس ، دار النـشر للجامعیین ، بیروت ، لبنان ، 1956 ، ص 30.
- 33. حيله دفاعية Defence Mechanism وهي وسيلة دفاعية عن النفس ، مثل النكوص والعدوان والإسقاط: عبد المنعم الحفني ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، مرجع سابق ، ص 464 .
- 34. فرج عبد القادر طه و آخرون ، معجم علم النفس و التحليل النفسي ،
   دار النهضة العربية ن بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، ص 121 .
- 35. أحمد عزت راجح ، أصول علم النفس ، مرجع سابق ، ص 554.
- 36. فرج عبد القادر طه و آخرون ، معجم علم النفس ، و التحليل النفسي ، مرجعهم السابق ، ص 89 .
- شعبة المنهج والتعميمات ، في المنهج الجماهيري مرجع سابق ،
   ص 250 .
  - 38. المرجع السابق ، ص 251 .
- 39. الإحباط Frustration يعني نتابيط الهمة وهو حالة للعصوية تحدث حين يصعب أو يستحيل إرضاء دوافع العضوية أو حوافزها : فاخر عاقل.
- معجم علم النفس ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، 1985 ،

- 40. المنطق Logic هو العلم الذي يبحث في المبادئ العامة للتفكير الصحيح إذ يضع الشروط الضرورية والكافية التي يتم بواسطتها الانتقال من قضايا نفترض صدقها إلى النتائج اللازمة عنها ومجال دراسة المنطق هو الفكر الإنساني بهدف أن يكون الفكر صحيحاً وخالياً من التناقض في جميع العمليات الاستدلالية : محمد مهران ، مدخل إلى المنطق الصوري ، دار الثقافة للطباعـة والنـشر ، القاهرة ، 1975 ، ص 7.
  - 41. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 184 .
    - . 1243 بن خلدون ، المقدمة ح 3 ، ص 1243 .
  - 43. مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، مرجع سابق ص 191 .
- 44. ماهر عبد القادر محمد ، فلسفة العلوم ، دار المعرفة الجامعية ،
   الإسكندرية ، 1991 ، ص 45 46.
- 45. علاء الدين كفافي ، التأخر الدراسي مـشكلة تربويــة ، اللجنــة الوطنية القطرية القطرية والثقافة والعلوم ، مجلة التربية القطرية ، العدد 93 ، 1990 ، ص 118 .
  - 46. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 138 .
- 47. التميز : بالمعنى الإمبريقي الإجرائي العام يمكن القول بأن التميز هو عكس التعميم . وبعبارة أخرى فإن تعلم التميز سوف يكسب القدرة على التحكم في نظم الاستجابة ويمكن للكائنات الحية أن تميز بين المثيرات حين تدرب على الاستجابة الفارقة لها : ستيوارت هـ . هولس وآخرون ، ترجمة فؤاد أبو حطب وآمال

- الصادق ، سيكولوجية التعلم ، دار كجروهيل للنشر ، الريساض ، السعودية 1983 ، ص 247 .
  - 48. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 1.
- 49. شعبة المنهج والتعميمات ، في المنهج الجماهيري ، مرجع سابق ، ص 252 ، ص252 .
  - 50. شعبة المنهج والتعميمات ، المرجع السابق ، ص 252.
- 51. صالح عبد العزيز ، التربية وطرق الندريس ، الجزء الثاني ، دار المعارف ، بالقاهرة ، ط 10 ، 1978 ، ص 77.
- 52. Helen Parkhrust: Education on the Dalton Plan, P. 13-14
  - 53. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 183 . .
    - 54. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 183 .
- 55. صالح عبد العزيز ، التربية وطرق التدريس ، ج 2 ، مرجع سابق ص 79.
  - 56. المرجع السابق ص 80.
  - 57. المرجع السابق ، ص 81 .
- 58. Evelyn Dewey: The Dalton Laboratory, plan, P. 75.
  - 59. صالح عبد العزيز ، مرجعه السابق ، ص 82.
    - 60. المرجع السابق ص 84.
    - 61. المرجع السابق ص 85.
    - 62. المرجع **السابق** ص 87.
    - 63. المرجع السابق ص 88.
- 64. عبد الفتاح محمد العيسوي ، فلسفة الإسلام في تربية الطفل وحـــل

- مشكلاته ، مرجع سابق ، ص 100.
- 65. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 199 .
- 66. عبد الفتاح محمد العيسوي ، مفهوم الرياضة ودورها التربوي في الفكر الجماهيري ، مجلة دراسات العدد 11 ، لعام 2002 المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر طرابلس ، ليبيا ، ص
  - 67. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 199 .
  - 68. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 197 .
- 69. على يحي المنصوري ، الرياضة للجميع ، المنشأة الـشعبية والتوزيع والإعلام الجماهيري ، طرابلس ، ليبيا ، 1981 ، ص
  - 70. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 199.
- 71. عبد الفتاح محمد العيسوي ، دور اللعب في التربية مجلة التربية ، وزارة التربية والتعليم أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، العدد 132 ، 134 ، 1993 ، ص 26 .
- 72. عبد الفتاح محمد العيسوي، مفهوم الرياضة ودورها التربوي فـــي الفكر الجماهيري ، مرجع سابق ، ص 163.

# الفصل الخامس أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة



## محتويات الفصل الخامس:

- دعوى القذافي إلى إقامة التوازن النسبي بين محتويات التعليم.
  - أهداف التعليم لدى القذافي.
  - نتائج اهتمام القذافي بالتعليم.



#### الفصل الخامس

### أهم النتائج التى أسفرت عنها الدراسة

#### أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة :

من خلال فحص وتمحيص ما كتبه القذافي وما وجه إليه نستطيع أن نكشف عن فلسفته القربوية وأن نبرز مدى اتفاق فكره واتسجامه مع ما ذهب إليه فلاسفة القربية وعلماء النفس والاجتماع في مجال التربية. ولا شك أنه لا نجاح لأمننا العربية والإسلامية إلا باستنادها على فكر أصيل يمثل دينها ويحافظ على قيمها وثقافتها ، ويعبر عن جنورها وشخصيتها ويوجه إمكاناتها ويتحدى طاقتها ويرسم مستقبلها ويحدد مسارها. وفي داخل هذا القكر لابد من وجود فلسفة تربوية توجيه الصغير والكبير وتقود المؤسسات المدرسية واللامدرسية ، ويقدر وضوح هذه الغاسفة والتساقها والتزام الناس بها وحرصهم عليها بقدر ما يأتى ( 1 ) التخطيط واضحاً منسقاً ومابياً لحاجات الناس وتطلعات من مدى إيمانهم بها وإحساسهم بأنها تحقق مصالحهم وتطلعاتهم في حرية وشجاعة وبسللة وذلك ما يرمي إليه فكر قائد الثورة الذي يحسن نتمية مواهب طلابه ويوجهها نحو الخير في جو من المحبة والأبوة والعلاقات الاجتماعية الصحيحة وهو يدرك ما يريد ويؤمن بأداء رسالته إيماناً يستحق معه أن نطالق عليه القيلسوف التربوي حيث يبحث عـن الحقيقة في المسلتل والمشكلات التي لها صلة وثيقة بعملية التربية والتعليم ، وسعى ويسعى جاهداً لتأصيل المفاهيم التربويـــة الــصحيحة

والقديمة منها والحديثة كما وضع كل ما يمكن أن يوجه العملية التربوية ويرسم أهدافها ومراميها عن طريق التخطيط الحكيم ليجعل العملية التربوية والجهود التربوية في الجماهيرية على المستوي الذي يعد الأجيال الصاعدة والمواطنين عامة للإيمان الصحيح بربهم وخالقهم وبكل ما أوحي به الخالق من رسالات وتعاليم سامية بأن جعل (( القرآن الكريم شريعة المجتمع )) كي يربي المواطن على تعاليم الدين الإسلامي السمحة وليمكنهم من الفهم السليم لطبيعة الكون المحيط بهم والعلاقة التي تربط هذا الكون بخالقه من جهة وبالإنسان من جهة أخرى، ويعرفهم بأنفسهم وبقيمتهم في هذه الحياة وبالاور الذي يمكن أن يقوموا به أو الذي يجب أن يقوموا به لتطوير مجتمعنا العربي والإسلامي وتغير أوضاعه إلي ما هو أفضل ويمكنا من اكتساب المعارف وتغير أوضاعه إلي ما هو أفضل ويمكنا من اكتساب المعارف يقدم كل شيء علي حقيقته ، وعندما تتوفر معرفته لكل إنسان بالطريقة لقي تناسبه )) ( 2 ) وبتحليل هذا النص يتضح ما يلي :

أولا: دعوة إلي تقديم المعلومات على حقيقتها أي توخي الدقة والموضوعية The objectivity والموضوعية والأمانة العلمية، ووقوف طلاب العلم من الظاهرة التي يدرسونها موقفاً محايداً من الناحية الإنفعالية أو العاطفية وعلي ذلك يسجلون الوقائع أو الأحداث كما هي موجودة بالفعل في عالم الواقع دون تحييز أو تعصب، ودون أن يتركوها لأهوائهم الذاتية أو مبولهم واتجاهاتهم، بل يتركوا الكلمة الحاسمة والأخيرة للتجربة والقياس، ومن المعروف أن الباحث يحتاج إلي توخي الدقة

والموضوعية والحيدة وعدم التعصب أو التشيع لفكرة مسبقة أثناء جمع المعلومات وتطبيق أدوات القياس ووسائل جمع الأدلة والشواهد والبراهين والمعطيات ، إلي عملية فرض الفروض وهي حلول مبدئية للظاهرة المراد دراستها ، ثم عرض النتائج وأخيراً في تقسيرها أو تأويلها أو شرح معناها ومغزاها ودلالتها ووظيفتها ، ثم وضع توصيات بحثه فالموضوعية والصدق والأمانة العلمية والدقة من سمات العلم الحديث ( 3 ) ومعني ذلك أنه يحث على غرس الاتجاه العلمي في طلاب العلم . حيث إنه من المعروف أن لأصحاب الاتجاه العلمي بعض السمات منها ما يلى :

- 1. البحث عن المسببات الحقيقية للظاهرة التي يريد در استها.
- الشغف بدراسة ما يقع تحت دائرة الحس والبصر بحيث تـدرس الظاهرة عن طريق الملاحظة أو المشاهدة ثم التجربة والقياس.
- 3. ولابد للدارس أن يكون واسع الأفق العقلي بحيث لا يتعصب لرأي ما تعصباً أعمى ويستمع للأراء المخالفة لأرائه الشخصية ويقابل ما قد يوجه إليه من نقد بصدر رحب ويستفيد من جهود الغير وأرائهم وأفكارهم وخبراتهم.
- لا يقبل أي نتيجة على أنها نهائية أو مطلقة أو مــسلمة إلا بعــد فحصمها وتمحيصها وتطبيقها للشروط العلمية المتعارف عليها.
- يستطيع أن يحكم على قيمة مناهج البحث والخطط وعلى البيانات التي يحصل عليها مستخدماً خطة مرسومة ومرتبة لحل مشكلاته.
- 6. يحاول استخدام مختلف المناهج والوسائل التي ثبت أنها ذات

- قيمة في المحصول على الأدلة والبراهين ( 4 ) .
- 7. يستطيع أن يقرر ما إذا كانت الأدلة صحيحة وكافية بالقدر الـذي يسمح له باستخدام النتائج ، بحيث يختبر الأدلة الحديثة والدقيقة التي لها علاقة بالمشكلة قيد الدراسة أو البحث.
- 8. يبني أرائه وأحكامه على أساس أدلة موضوعية وواقعية وكافية و لا يقبل غير الحقائق المدعمة بأدلة مقنعة ومتمشية مع المنطق العلمي.
- و. يستخلص نتائجه من فحص أدلة ومصادر منوعة ومختلفة موثوق في صحتها.
- 10. يتمسك بالحقائق دون أن يبالغ فيها. أي لا يحمل أمراً ما أزيد مما حنما.
- 11. عدم تسرعه في إصدار الأحكام أو القفز إلى النتائج دون استخدام خطوات المنهج العلمي. فالدقة والموضوعية ، وهما من سمات العلم الحديث يوصلون إلى تلك العلاقة الحقيقية التي ينشدها مفكرنا المعاصر معمر القذافي.
- ثانياً: يشير الشطر الثاني من المقولة إلى الطريقة التي تقدم بها هذه الحقيقة ومن المعلوم أن هناك العديد من طرق التدريس التي نتناول بها موضوعات الدراسة على اختلافها حيث أن لكل علم من العلوم طرائقه التي تتلائم وطبيعته. فالطريقة التي تصلح لدراسة العلوم الطبيعية قد لا تصلح في العلوم الإنسانية . وفي الوقت نفسه لكل إنسان قدرة إذا ما قدمت له الحقيقة العلمية وفقاً لها قبلها واستطاع فهمها واستيعابها طالما أنها تتفق مع قدراتــه

وإمكاناته ومستوى ذكائه وتنسجم مع ميوله ورغباته واتجاهاته وطموحاته وهذا ما تؤكده المقولة . كما فطن القذافي إلى الصلة الوثيقة بين التربية وطرق التدريس التي تقدم الحقيقة العلمية بواسطتها.

ثالثاً: تكشف هذه العبارة إلى إدراك القذافي لما يعرف في علم السنفس الحديث بالفروق الفردية في عملية التحصيل الدراسي. ويقصد بها أنه لا يوجد شخصان متشابهان في جميع النواحي النفسية والعقلية أو الإدراكية والخلقية والاجتماعية. وهناك أوجه كثيرة للاختلاف بين الناس التي تلعب دوراً كبيراً في العملية التعليمية . فالطريقة التي تناسب شخص قد لا يتناسب الآخر ، أو قد لا يتقف مع قدراته الذهنية ( 5 ).

ومما يؤكد هذا المعني أيضاً قول القذافي (( إن المرأة وفقاً لطبيعتها التي رتبت عليها دوراً طبيعياً غير دور الرجل لابد لها من وضع غير وضع الرجل تقوم فيه بأداء دورها الطبيعي )) ( 6 ). فهناك فروق بين الجنسين في التكوين الجسمي والنفسي ، فالمعروف أن المرأة عاطفتها جياشة مرهفة الحس ورقيقة الحواس ، هذا من الناحية النفسية أما من الناحية الجسمية فمن الثابت أنها تختلف عن الرجل في التكوين الجسمي من حيث القوة والخشونة وتركيب العصلات وكافة البناء الجسمي ، مما يجعلها لا تستطيع القيام بالأعمال الشاقة كمطاردة المجرمين أو العمل في مناجم الحديد أو حقول التعدين وما إلى ذلك من الأعمال التي تحتاج إلى قوة عضلات ، وليس معني ذلك حط من قدر المرأة فقد ساوي الفكر القذافي بين الرجل و المرأة فقال (( المرأة إنسان

والرجل إنسان ليس في ذلك خلاف ، ولا شك أن المرأة والرجل متساويان إنسانياً بداهة )) ( 7 ) فالمرأة قادرة على العمل والإبداع وتحمل المسئولية والمساهمة الفعلية في التتمية الاجتماعية والاقتصادية بفضل ما دعا إليه قائد الثورة من تحرير المرأة وتربيتها على العرة والكرامة والعدل والإنصاف والمساواة والانبعاث الحضاري والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية والسلام العالمي.

ومن المبادئ التربوية والتعليمية الرئيسية في فكر القذافي حرية الاختيار ومراعاة رغبات وميول وقدرات الطلاب ، حيث أكد على عدم الإجبار أو الإرغام أو الإكراه في العملية التعليمية ونبه إلى خطورة استخدامها ثم أشار إلى النتائج الوخيمة التي تترتب عليها ، وفطن إلى آثارها النفسية وأنها تؤدي إلى التجهيل الإجباري والتكيف العمدي كما أنها تؤدي إلى طمس المواهب وقتل الحرية.

ومما تقدم يتضح جليا أن فكر الفيلسوف التربوي المعاصر معمر القذافي ينسجم مع النصوص الفلسفية والتربوية التي تؤكد مبدأ تربوياً مؤداه أن الإجبار أو الإرغام أو الشدة علي المتعلمين مضرة بهم. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، كشفت هذه الدراسة عن مدى اهتمام القذافي بالأسرة والطفل وحثه علي أن الطفل تربيه أمه ، مما يعكس إدراكه للدور الخطير الذي تقوم الأم في تربية أطفالها ، وفي نفس الوقت يكشف عن إلمامه بحاجة الطفل لمثل هذه التربية ، وفي ذلك دعوة لكل أم أن تعطي النشء ما يحتاج إليه من الحب والعطف والدفء والحنان والرعاية والقدوة الحسنة ، من أجل إقامة وتدعيم أركان المجتمع المسلم ، وعليها أن تغرس القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس

النشء الذي يتربى على ضفاف أحضانها ، وعليها كزوجه أن ترعسى زوجها وأن تحيطه بالرعاية وتهيئ له من سبل السعادة والاستقرار مــــا يدفعه إلي مزيد من الإنتاج والعطاء ، وأن تسهم في رخاء المجتمع وتحقيق أهدافه ومراميه ، وان تعايش العصر وتكون رمــزاً للوطنيـــة والتضحية والفداء والعطاء ، وكلما نجحت في ذلك كلما إزداد اعتسزاز الرجل بها وتقديره إياها واعترافه بــدورها ومكانتهـــا ، وازداد أيـــضماً التعاون والمودة والرحمة والسكينة والاستقرار بينهما . لأنها مدرسـة تربى وترعي فتتلقى العلم لتقوم بالتنشئة الأولى لأطفالها والمعروف أن أهم مراحل العمر من حيث التأثير في بناء الشخصية البشرية هي السنوات الأولى من حياة الفرد والتي تتولاها الأم ، ومن المعلوم أيضاً أن الأطفال يشبون أسوياء في صحبة الراشدين الأسوياء من أباء وأمهات أي في بيت هادئ وديع لأم مؤمنة بربها ممثلة لقيم دينها وعارفة بأصول عقيدتها الفكرية وبفرائضها العملية وبسلوكها الأخلاقي . والمرأة المسلمة حين تتصدى لتربية الأجيال الصاعدة تربيـة سـوية وسليمة ، وحين تستهدف تكوين المواطن الصالح، إنما تقوم بعملية تتموية لأنه على قدر ما تبذله الأم من جهد وعرق في سبيل تربيسة النشء وهو أغلى ما تملكه أمة من الأمم ، وتحافظ على صحته الجسمية والعقلية وقيمة الروحية والوطنية ، على قدر ما يريد هـــذا الاســـ تثمار المبارك في شكل خبرات وطنية نافعة وأيدي وسواعد وعقـول تبنــي المجتمع وتبذل له العطاء . ويتفق القذافي مع قول السشاعر حافظ إبراهيم:

أعددت شعبا طيب الأعراق

الأم مدرسـة إذا أعـددتها

إن المتتبع للفكر القذافي يرى بوضوح ، الإصرار الكامل علي رفض الأساليب التي تحول بين الإنسان وحريته ، فهذا الفكر يقوم بإزالة كل العلاقات الظالمة والتي تحول بين الشعب وممارسته للحرية والديمقر اطية بما في ذلك المعرفة التي جعلها ((حق طبيعي لكل إنسان وليس لأحد الحق أن يحرمه منها بأي مبرر إلا إذا ارتكب الإنسان نفسه من العمل ما يمنعه من ذلك )) ( 8 ) وما يميز هذا الفكر احترامـــه للإنسان وقيمته ، فهو يؤكد بشدة في الفصل الثالث من الكتاب الأخضر على أن التعليم الإجباري هو قتل للحرية لأنه يمنع الإنسان من الاختيار الحر ومن ثم من الإبداع والابتكار والتألق. ومن هنا نرى أن هذا الفكر يساعد ويرشد الإنسان إينما كان أن يجد نفسه وبنفسه الحلول الخاصة والملائمة لكافة العقبات التي قد تعترض طريقه ، فهـو يمثــل فلــسفة تربوية شاملة تتجلى فيها الإرادة والإصرار على تبني الحركة التربوية الإنسانية وملائمتها مع ظروف الإنسان الحالية والمستقبلية وكذلك ظروف المجتمع دون الانخلاع من الماضي. وعلى ذلك استطاع هــذا الفكر أن يستشرق المستقبل الأفضل عن طريق تحقيق مبدأ الحق في الحصول على التعليم وحرية الاختيار مع الاتساع والشمول والاستمرارية ، حيث يقول ((وهذا يعني أن يوفر المجتمع كل أنــواع التعليم ويترك للناس حرية التوجه إلى أي علم تلقائياً وهذا يتطلب أن تكون دور التعليم كافية لكل أنواع المعارف )) ( 9 ) .

## دعوة القذافي إلي إقامة التوازن النسبي بين محتويات التعليم :

من أهم خصائص مفهوم التعليم في فكر القذافي إقامــــة التــــوازن بـــين مختلف المعارف الأدبية والعلمية إلى المعلومات التطبيقية وذلك بهدف جعل المعرفة في مختلف الميادين في خدمة الإنتاج ، وهكذا يندمج التعليم النظري في التطبيق العملي ويزول التناقض بين الدراسات النظرية والتطبيقية ، وهنا تبرز المعرفة باعتبارها خبرة إنسانية متكاملة لنشاط نظري تطبيقي متعدد ، وذات علاقة أكيدة بالحياة الإنسان والإنتاج ، ويعني اهتمام القذافي بشتى مجالات النشاط لخلق الإنسان الحر المبدع تطبيقاً لمقولته ((أن الدراسة ليست غاية في حد ذاتها إنما الغاية هي خلق الإنسان النموذجي الجديد الذي تتعدد وجوه نمائه وتطوره وتكامله )) ، ويؤكد ذلك بقوله : ((عنما يتحطم سلم التعليم وقوالبه المورثة ويحس الإنسان بأنه حر يختار التعليم الذي يريده عندما يكون قادراً على ذلك نتيجة إلى الحرفة التي يريدها واليت يحس أنه قادر على الإبداع فيها )) .

## أهداف التعليم لدي القذافي :

تكمن فلسفة التعليم الجماهيري فيما يلي:

- 1 الاتجاه نحو التربية والمستمرة بجعلها موجهة إلى المجتمع كله
   بمختلف أعماره ومستوياته .
- 2 نتوع الأساليب التربوية والتعليمية ومؤسساتها \_ والتأكد على
   وسائل الإعداد التي نتم في مواقع الإنتاج.
- 3 توجيه العناية الخاصة للتربية الأسرية والمدرسية وصولاً إلى الجامعة ، بل إرسال البعثات التعليمية إلى مختلف الدول وإتاحة الفرصة أمام القدرات الخاصة للحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه ونحو ذلك .
- 4 الربط الوثيق بين التعليم وبين حاجات سوق العمل ، وكذلك الربط بـــين

- التعليم وبين حاجات التنمية الشاملة والمستديمة .
- 5 إعادة تنظيم مراحل التعليم وأنواع وتطوير محتواه .
- 6 توجيه التعليم وجهة اجتماعية بحيث يستمد مقوماته من أهداف المجتمع الحقيقية .
- 7 تذويب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية مــع احتــرام شخــصية الإنسان وتاكيد قيمة الفرد وأهميته وحريته.
- 8 غرس روح الإبداع والابتكار عند الإنسان ، وتعوده على اتخاذ
   مواقف إيجابية تجاه الآخزين .
- 9 الاتجاه نحو تعميم المعرفة وتكاملها وذلك بقصد تــوفير المعرفــة
   بأنواعها لكل راغب فيها وبالطريقة التي تناسب ميوله وقدراته .
- 10 -توفير التعليم المتكامل والمتعدد الجوانب بحيث يشمل جميع مجالات المعرفة الإنسانية .
- 11 توفير التعليم الشامل دون تفرقة بين الجنس أو المنشأ أو المعتقد .
- 13 انفتاح واستمرارية التعليم عبر كل المراحل بطريقة النهايات المفتوحة .
- 14 الاتجاه نحو التعليم المهني والتركيز على احترام العمل البدوي ايماناً بقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين ﴾ (10) .
- 15 الانتجاه نحو تأكيد قيمة الإرشاد والتوجيه النربوي ، لأن التعليم
   يعتبر السبيل الوحيد الذي يمكن عن طريق تنمية قدرات

واستعدادات الأفراد وتزويدهم بالقيم والاتجاهات والمعارف التي تمكنهم من الخلق والإبداع والابتكار ، وذلك أن العلوم والمعارف بشتى فروعها ضرورة حتمية لضمان حياة المجتمعات الإنسانية وسيرها في المسار الصحيح حتى تكون هذه المجتمعات قادرة على استغلال مواردها الاستغلال المثل وقادرة أيضاً على الاتصال بخالقها الذي هو مصدر كل شيء ويتم في هذا الإطار عمارة الأرض التي استخلف الله الإنسان فيها وتتحقق بذلك الكرامة الإنسانية (11).

هنا يتضح دور فلسفة التربية والتعليم ، فالتربية هي تهيئة الصفات الخلقية في الإنسان بتعليمه المبادئ الأساسية المتفق عليها في المجتمع الإنساني وزرع بذور العزة في نفسه منذ الطفولة فهي توجه أفعاله وتساعده علي أن يسود ، وتعطيه الأسس الثابتة . والتعليم هو نقل ما تجمع لدي الإنسان من معرفة في مختلف المجالات وتزويد الطفل بعناصر فعاليته الذهنية ويعلمه ما وصلت إليه المدينة من علم وذلك يمكنه من تكييف نفسه مع المحيط الذي يعيش فيه ومن ربط الماضي بالحاضر والنظرة السليمة للمستقبل .

من أجل ذلك نال التعليم الاهتمام البالغ لشعور القذافي بأهميت ه فرصدت الثورة له الأموال الطائلة وتم تشجيع الطلاب علي ارتياد المدارس والمعاهد والجامعات داخل الجماهيرية وخارجها فالتعليم مجاني في كل مرحلة ، بل تدفع الثورة منح مالية لطلاب المعاهد والجامعات ، وطلاب المدارس العليا ، وفي العديد من المدن جهزت أقسام داخلية لإقامة طلاب الثانوية بأنواعها والمعاهد والجامعات ، ولا

شك أنه كان لهذه الجهود الإصلاحية في مجال التربية والتعليم آثارها العظيمة من الناحية الفكرية والعلمية ، نتيجة تطبيق فكر قائد الشورة ، فالحاجة ماسة إلى فلسفته العقلية التي تبني الشخصية الإنسانية المتسمة بالصدق الثوري والمؤمنة بعصر الجماهير الواعية بحقها في الحياة المتصلة بربها .

#### تتائج اهتمام القذافي بالتعليم:

مما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفكر كان له أعظم النتائج في زيادة عدد الطلاب ، وتوفير التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي والعالي ، والتعليم الفني المتوسط والتعليم بمعاهد المعلمين والمعلمات والمعاهد الزراعية ، فعلى سبيل المثال التعليم الجامعي يشمل الاقتصاد والقانون والآداب والطب البشري والعلوم الزراعية والهندسة وطب الأسنان وهندسة النقط والتعدين والــصيدلة والطــب البيطــري والهندسة النووية والإلكترونية وغير ذلك من أوجه الاهتمام والتوسع فى التعليم ، وهذا يمثل ثورة تقافية وعلمية وتربوية لها آثارها الإيجابية في الشخصية الليبية والعربية والإسلامية والأفريقية ، هذا قليل من كثيــر عن هذا المفكر الذي أتيح لصاحبه أن يقرأ ويفكر ، وانعكاس ذلك على شخصيته فهو على دراية بمواطن الحديث يعرف أنه لكل مقام مقال واثق بالله وبنفسه وعلى بينة من قدرها ، وهــو ذاــك المفكــر قــوي الملاحظة سريع الخاطر ، ثاقب النظرة يقرأ أفكار من حوله ، وينفذ إلى أعماق نفوذهم ويتحسس مشاعرهم ويعامل كل منهم بما تقضي به نظرته الفاحصة ، وهو ذلك الذي يسبح بفكره في حقب الزمان والمكان في مرونة ، باذلاً في سبيل تربية المواطن الحق كل غال وثمــين فـــي شجاعة وبسالة جاعلاً وطنه وأمته العربية والإسلامية بـل والإنـسانية محط نظره وفكره / فوضع لنا فلسفة للتربية صالحة لإقامــة مجتمــع الطهر والطهارة ومتحلياً بالعلم والإيمان .



## مراجع وهوامش الفصل الخامس

- أحمد فؤاد الأهواني ، التربية في الإسلام ، دار المعارف بمصر 1967 ، ص 16 .
  - 2. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 186 .
- عبد الفتاح محمد العيسوي ، مناهج البحث العلمي فـــي الفكــر
   الإسلامي والفكر الحديث ، ص 107 .
- عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي ،
   منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1983 ، ص 50 ، ص 51 .
  - 5. المرجع السابق ، ص 52 .
  - 6. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، ص 162 .
    - المرجع السابق ، ص 159 .
    - 8. المرجع السابق ، ص 151 .
    - المرجع السابق، ص 151 .
    - 10. سورة التوبة ، آية رقم 105 .
- عمر محمد التومي الشيباني ، من أسس التربية الإسلامية ،
   منشورات الجامعة المفتوحة ، ليبيا ، من ص 36 52 .



## قائمة المراجع العربية

- القرآن الكريم .
- ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دار نهضة مصر الطباعة والنشر القاهرة ، تحقيق علي عبد الواحد وافي ، بدون تاريخ .
- ابن منظور ، قاموس لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاریخ .
- 4. إير اهيم أنيس و آخرون ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ،
   ج 1 ، ط 1 ، 1972 .
- أبو الوليد أحمد بن محمد ابن رشد ، مقدمات ابن رشد ، ج 1 ،
   مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون تاريخ.
- أبو على أحمد محمد مسكوية ، تهذيب الأخلاق ، تحقيق قسطنطين زريق بيروت ، لبنان ، 1966 .
- أبو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ،
   مكتبة وهبه ، القاهرة ، 1988 .
- أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ، 1986 .
- 9. أحمد عزت رجح ، أصول علم النفس ، المكتب المصري الحديث
   ، الإسكندرية ، ط 8 ، 1970 .
- 10. أحمد فؤاد الأهواني ، التربية في الإسلام ، دار المعارف ، مصر ، 1967 .
- 11. أرسطو ، كتاب الأخلاق ، ترجمـــة لطفـــي الـــسيد ، ج 1 ، دار

- المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- حامد عبد السلام زهران ، الصحة النفسية والعلاج النفسي ، عالم الكتب ، ط 3 ، القاهرة ، 1977 .
- حسن الشرقاوى ، الشريعة والحقيقة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ، 1986 .
- حسن الشرقاوى ، في المنطق ومناهج البحث ، مكتبة الزهراء ،
   القاهرة بدون تاريخ .
- حسين فوزي النجار ، فلسفة التعليم في دولة عصرية ، مجلة الفكر المعاصر ، العدد 72 ، لعام 1971 .
- حلمي المليجي ، علم النفس المعاصر ، دار المعرفة الجامعية ،
   الإسكندرية ، ط 5 ، 1983 .
- 17. رينيه دوبو ، إنسانية الإنسان ، ترجمة نبيل صبحي الطويل ، ط 1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 1979 .
- البقي ، وقواعد البحث الاجتماعي ، مطبعة السعادة ،
   القاهرة ، ط 3 ، 1980 .
- رينب محمود الخصري ، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القتاهرة ، 1991 .
- سعد جلال ، في الــصحة النفــسية ، دار المطبوعــات الجديــد للجامعيين ، الإسكندرية ، 1970 .
- 21. سعد موسي أحمد وآخرون ، فلسفة التعليم الابتدائي ، وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الجامعات المصرية ، 1989 .
- 22. سيد محمد خير الله ، ممدوح عبد المنعم الكناني ، سيكولوجية

- التعلم بين النظرية والتطبيق ، دار النهـضة العربيـة للطباعـة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1983 .
- شعبة المنهج والتعميمات في المنهج الجماهيري ، مطابع الشورة العربية ، طرابلس ، ليبيا ، بدون تاريخ .
- مادق سمعان ، الفلسفة التربوية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1962 .
- 25. صالح عبد العزيز ، التربية وطرق التدريس ، ط 5 ، ج 1 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1956 .
  - 26. صحيح البخاري .
- 27. عبد الرحمن بدوى ، مدخل جدید في الفلسفة ، وكالة المطبوعات الكويت ، 1975 .
- 28. عبد الرحمن بدوى ، مناهج البحث العلمي ، وكالة المطبوعات ،الكويت ، 1977 .
- 29. عبد الرحمن بدوى ، موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ج 1 ، ط 1 ، 1984 .
- 30. عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية النتشئة الاجتماعية ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، 1985 .
- عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية النمو ، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان ، 1987 .
- عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية ، الخرافة والتفكير العلمي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1983 .
- 33. عبد الرحمن العيسوي ، سيكولوجية الإبداع ، دار النهضة العربية

- ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ .
- 34. عبد الفتاح محمد العيسوي ، الآثار النفسية الشورة الفاتح في الشخصية العربية والإسلامية ، مجلة الثقافة العربية ، والإدارة العامة للثقافة الجماهيرية ، بنغازي ، ليبيا ، 1998 .
- 35. عبد الفتاح محمد العيسوي ، فلسفة الإسلام في تربية الطفل وحل مشكلاته دار الوفاء ، الإسكندرية ، 2002 .
- 36. عبد الفتاح محمد العيسوي ، مفهوم الرياضة ودورها التربوي في . . الفكر الجماهيري ، مجلة دراسات العدد 11 ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، طرابلس ، ليبيا ، 2002 .
- 37. عبد الفتاح محمد العيسوي ، مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 1997 .
- 38. عبد الفتاح محمد العيسوي ، نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، مصر ، 2002 .
- 39. عبد الفتاح محمد العيسوي ، الأسس الفلسفية والمنهجية عند ابسن خلدون في علوم التاريخ والاجتماع والسنفس والتربيسة رسسالة دكتوراه ، جامعة الزقازيق فرع بنها ، مصر 1995 .
- 40. عبد الوهاب الشعراني ، الطبقات الكبرى ، القاهرة ، ج 1 / بدون تاريخ .
- 41. عبد الله عبد الدائم ، التربية عبر التاريخ ، دار العلم للملايــين ، بيروت ، لبنان ، 1997 م
- 42. عبد المنعم الحفني ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي مكتبة

- مدبولي ، القاهرة ، 1978 م .
- 43. عبد الستار إبراهيم ، الإنسان وعلم النفس ، سلسة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد 86 ، 1985 م .
- 44. عبد السلام التونجي ، دراسات في الحريبة والديمقراطية والاستغلال في ضوء فكر معمر القذافي ، منشورات ، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، بنغازي ، ليبيا ، 1988 م .
- عبد الغني عبود ، التربية الاقتصادية في الإسلام ــ مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- 47. عماد الدين إسماعيل ، الأطفال مرآة المجتمع ، المجلس الــوطني للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت العدد 99 لعام ، 1986 م .
- 48. عمر التومي الشيباني ، فلسفة التربية الإسلامية ، المنشأة العامـــة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، ليبيا ، 1985 م .
- 49. عمر التومي السيباني الاتجاهات الحديثة في مفهوم التربــــية ، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلام ، طــرابلس ، ليبيـــا ، 1980 .
- 50. عمر التومى الشيباني ، مناهج البحث الاجتماعي ، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلام ، ليبيا ، 1975 م .
- 51. عمر التومى الشيباني ، من أسس التربية الإسلامية ، منـشورات

- الجامعة المفتوحة ، ليبيا ، 1990 م .
- 52. علاء الدين كفافي ، التآخر الدراسي مـشكلة تربويــة ، اللجنــة الوطنية القطرية التربية والثقافة والعلوم ، مجلة التربية القطرية ، العدد 93 ، 1990 م .
- 53. على بن محمد بن على الجرحاني ، كتاب التعريفات ، دار الريان للتراث ، ليبيا ، بدون تاريخ .
- 54. فاخر عاقل ، التعليم ونظرياته ، دار العلم للملابين ، بيـــروت ، لبنان ، 1986 م .
- 55. فاخر عاقل ، معجم علم النفس ، دار العلم للملايين ، بيــروت ، لبنان ، 1985 م .
- 56. فارس قويور ، قضية المرأة في فكر معمر القذافي ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلام ، طرابلس ، ليبيا ، 1985 م .
- 57. فرج عبد القادر طه وآخرون ، علم النفس وقضايا العصىر ، دار روتابربت ، القاهرة ، 1999 م .
- 58. فرج عبد القادر طه وآخرون ، معجم علم النفس والتحليل النفسي ، دار النهضة العربية بيروت ، لبنان ، 1977 م .
- 59. لجنة من علماء الإنجليزية والعربية ، القاموس العصري الحديث ، دار التوفيق للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1978 م .
- 60. ماجد فخري ، ابن رشد فيلسوف قرطبة ، دار المشرق ، بيروت ، ، لبنان ، 1986 م .
- 61. ماهر عبد القادر محمد ، فلسفة العلوم الطبيعية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1980 م .

- 62. ماهر عبد القادر محمد ، فلسفة العلوم ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1991 م .
- 63. مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لـشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1983 م .
- 64. مجمع اللغة العربية ، معجم علم علم السنفس التربيسة ، الهيئسة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ج 1 ، القاهرة ، 1984 م .
- 65. مجمع اللغة العربية ، معجم المصطلحات الطبية ، الهيئة العامــة لشئون المطابع الأميرية ، ج 1 ، القاهرة ، 1985 م .
- 66. مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج 1 ، المطابع الأميرية ،القاهرة ، 1960 م .
- 67. محمد الهادي عفيفي ، الأصول الفلسفية للتربية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1976 م .
- 68. محمد الغزالي ، خلق المسلم ، دار الكتاب العربــي ، القـــاهرة ، 1953 م .
- 69. محمد بن أبو بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- محمد زكي العشماوي ، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ، دار
   النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1986 م .
- محمد شحاتة ربيع ، تاريخ عليم النفس ومدارسه ، دار الصحوة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1986 م .
- محمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1979 م .

- 74. محمد على محمد ، آراء ابن خلدون ونظريات ، علم الاجتماع بين التقليد والمعاصرة بحث ضمن كتاب المشكاة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، بدون تاريخ .
- 75. محمد علي محمد وآخرون ، المرجع في مــصطلحات العلــوم الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1985 م .
- 76. محمد لبيب النجيحي ، مقدمة في فلسفة التربية ، ط 2 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة 1967 م .
- 77. محمد مهران ، مدخل إلي المنطق الصوري ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1975 م .
- 78. محمد هشام فالوقي / مفهوم التعليم في الكتاب الأخصر وآشره على بناء المنهج ، بحث ضمن كتاب الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظرية العالمية الثالثة ، المركز العالمي لدراسات وبحوث الكتاب الأخضر ، طرابلس ، ليبيا ، 1982 م .
- 79. م روزنتال . ب يودين ،، الموسوعة الفلسفية ، ترجمة سمير كرم ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط 6 ، 1987 م .
- 80. مراد وهبه وآخرون ، المعجم الفلسفي ، دار التقافــة الجديــدة ، القاهرة ، 1971 م .
- 81. مصطفى حلمي ، مناهج البحث في العلوم الإسلامية ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، 1984 م .
- 82. معمر القذافي ، القرية القرية الأرض الأرض ، وانتحار رائــد

- الفضاء تعليق أحمد إبراهيم الفقيه ، الــدار الجماهيريــــة للنــشر والتوزيع والإعلام ليبيا ، 1993 م .
- 83. معمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبتحاث الكتاب الأخضر ، طرابلس الجماهيرية العظمي ، بدون تاريخ .
- 84. معمر القذافي ، لقاء قائد الثورة بالحاصلين على شهادة التعليم المتوسط ، مكتب الاتصال باللجان الشعبية ، شعبة اللجان الثورية بالمؤسسات التعليمية ، 1990 م .
- 85. مكي آدم سليمان ، أساسيات في النربية وعلم المنفس وطرق التدريس ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1982 م .
- 86. منير البعلبكي ، قاموس المورد ، دار العلم للملايين ، بيـــروت ، لبنان ، 2001 ف .
- 87. منير وهبه الخازن ، معجم مصطلحات علم النفس ، دار المنشر للجامعيين ، بيروت ، لبنان ، 1956 م.
- 88. ميريلابيانكو ، القذافي رسول الصحراء ، دار الشورى ، بيروت ، لبنان ، 1970 م .
- 89. هـ . هولس وآخرون ، سيكولوجية التعليم ، ترجمة فــؤاد أبــو حطب وآمال صادق ، دار كجروهيل للنشر ، الرياض السعودية ، 1983 م .
- وهيب سمعان ورشدي لبيب ، دراسات في المنهج ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 982 .



## قائمة المراجع الأجنبية

- 1. Evelny Dewey: The Dalton loboratory plon. p. 75.
- 2. Everymanm, S., Eneyclopaedia, Voiume Four: Fourth Edition J. M.
  - Dent and sons ltd 1958. p. 636.
- 3. Goerge Brauchamp, curriculum theory, 2 DED. (wikaette, ill: the Kagg paris, 1968). 83 86.
- 4. Hord Dougloss ((Ed)) the high schod curriculum, New York the Ronald press. co, 1956. p. 78.
- Helen parkhrust L Education on the Dalton plon, p. 13 – 14.
- H. W. Fowler. and F. G. Fowler (( Edited )) the concise oxford Dictionary of current Eglish, bosed on the oxford Dictionary: Fourtth Edition. Revised by E. McIntosh, oxford at the clarendon press, 1959, p, 381.
- H. W Fowler. and F. G, Fowler (( Fdited Bg )) op. cit., p. 38, 8 John Dewey: Democracy and Education. on intrecdution to the philosophy of Education; the Mocmillan Company New York 1916. p. 65.

- plato: the Republit, 11 377 London, Macmillan . 1950, p. bu.
- 9. Theodore Brameld, Educat ion For the Emeregin oge, harper and Brothers, new York, 1961. p. 26.
- 10. Walter. H. Slote: Case Analysis of a revolutionary a strategy for research on social policy, Edited by Frank Bonilla and losse A. Silva Michelna: the M. L. T. Press, Massochuestts 1967. p. 287.

## الفهرس



## الفهرس

| صفحة | الموضوع                                       |
|------|-----------------------------------------------|
| 3    | لإهداء                                        |
| 5    | با نتأسى به من القرآن الكريم                  |
| 9    | قدمة عامة                                     |
|      | القصل الأول                                   |
|      | أهم السمات العقلية والنفسية والخلقية والروحية |
| 13   | لفيلسوفنا العقيد معمر القذافي                 |
| 17   | مقدمة                                         |
| 21   | الحرية                                        |
| 23   | تقوية روابط القومية العربية                   |
| 25   | الذكاء والقدرة علي تحصيل العلم                |
| 28   | الإيثار والتضحية من أجل الأخرين               |
| 32   | إيمانه بالله العظيم                           |
| 33   | التقوى و أداء الصلاة                          |
| 34   | الصدق والاستقامة                              |
| 35   | الأمانة                                       |
| 36   | الإخلاص في القول والعمل                       |
| 36   | التواضع والبساطة                              |
| 39   | النزعة الصوفية لدي فيلسوفنا معمر القذافي      |
| 41   | الشجاعة والإقدام                              |
| 42   | الثقافة العامة                                |
| 44   | الفصاحة وحسن البيان                           |

| صفحة | الموضوع                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| 47   | التحليل البلاغي لبعض ما كتبه الفيلسوف والأديب معمر القذافي |
| 51   | الهوامش والمراجع                                           |
|      | الفصل الثاني                                               |
| 61   | أهمية البحث وفروضه والمنهج المستخدم فيه                    |
| 65   | مقدمة                                                      |
| 66   | تعريف الفلسفة عبر العصور                                   |
| 67   | معني الفلسفة في العصور الوسطي                              |
| 68   | معنى الفاسفة في العصور الحديثة                             |
| 68   | معنى الفلسفة عند المعاصرين ومدي توافقها مع الفكر القذافي   |
| 69   | المعنى العام                                               |
| 69   | المعنى الخاص                                               |
| 69   | المعنى العملي                                              |
| 70   | المعنى الكلي                                               |
| 76   | تعريف التربية                                              |
| 80   | تطور مفهوم التربية                                         |
| 84   | التربية بين الماضي والحاضر                                 |
| 86   | التربية بين الحاضر والمستقبل                               |
| 87   | تعريف فلسفة التربية                                        |
| 88   | ر.<br>الصلة بين الفلسفة والتربية                           |
| 91   | المنهج المستخدم في البحث الحالي                            |
| 93   | أهمية البحث وفروضه (( تساؤلاته ))                          |
| 98   | العمية بناء فلسفة تربوية                                   |
| 105  | المقية بدء مست تربوية                                      |

| صفحة | الموضوع                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | القصل الثالث                                                      |
| 117  | · ــــــ من التربية والتعليم في الفكر القذافي                     |
| 117  |                                                                   |
| 121  | مقدمة                                                             |
| 125  | تعريف التعليم في ضوء الفكر القذافي                                |
| 127  | النضيج والتعليم                                                   |
| 129  | الاستعداد للتعليم                                                 |
| 130  | الدوافع توجه السلوك                                               |
| 132  | تزويد المعلم بالمبادئ الصحيحة التي تفسر التعلم                    |
| 133  | إكساب المعلم أهداف علم النفسي التعليمئي                           |
| 134  | مساعدة المعلم على التنبؤ العلمي بسلوك التلميذ                     |
| 134  | طبيعة التعليم                                                     |
| 135  | التعلم كعملية تذكر                                                |
| 136  | التعلم كتدريب للعقل                                               |
| 137  | التعلم كتغير في السلوك                                            |
| 137  | النعلم تكوين فرضىي                                                |
| 138  | التعلم تعديل في السلوك                                            |
| 138  | مقارنة بين المنهج الدراسي لدي القذافي والأنظمة التعليمية المختلفة |
| 144  | مفهوم التعليم في الفكر القذافي                                    |
|      | الأسباب الضرورية لتطوير المناهج في الفكر القذافي                  |
| 148  |                                                                   |
| 154  | ما المقصود بالتعلم أو العلم من المنظور القذافي                    |
| 159  | تعريف الإبداع                                                     |
| 161  | خصائص عملية الإبداع في الظاهرة القذافية                           |
| 163  | الهوامش والمراجع                                                  |

| صفحة | الموضوع                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | القصل الرابع                                                            |
| 171  | مقارنة بين الفكر التربوي لدي ابن خلدون والقذافي                         |
| 175  | مقدمة                                                                   |
| 176  | مقارنة بين الفكر التربوي عند ابن خلدون والقذافي                         |
| 186  | الصلة بين التربية وطرق التدريس في الفكر القذافي والخلدوني               |
| 190  | أثر الحرية في اتجاهات الطلاب تربوياً لدي كل من القذافي ودالتن           |
| 197  | خطة مدرسة دالتن                                                         |
| 198  | مميزات طريقة دالتن والقذافي في التدريس                                  |
| 201  | فلسفة التربية البدنية في الفكر القذافي                                  |
| 201  | مقدمة                                                                   |
| 202  | المفهوم الصحيح للتربية البدنية لدى القذافي وبعض الفلاسفة وعلماء التربية |
| 205  | الفوائد السيكلوجية للرياضة البدنية                                      |
| 207  | أهداف التربية البدنية في فكر القذافي                                    |
| 211  | الهوامش والمراجع                                                        |
|      | القصل الخامس                                                            |
| 219  | أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة                                     |
| 223  | نتائج اهتمام القذافي بالتعليم                                           |
| 230  | دعوة القذافي إلي إقامة التوازن النسبي بين محتويات التعليم               |
| 231  | أهداف التعليم لدي القذافي                                               |
| 234  | نتائج اهتمام القذافي بالتعليم                                           |
| 237  | الهوامش والمراجع                                                        |
| 239  | قائمة المراجع العربية                                                   |
|      | 2 (1) . 1 11 2 AS                                                       |

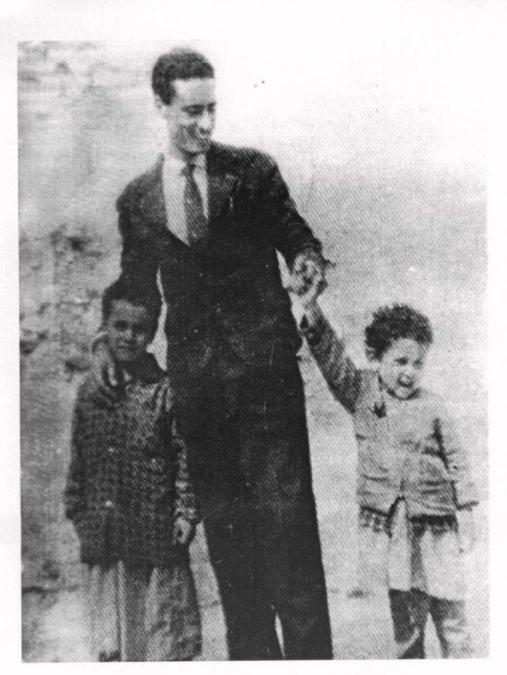

إهتمام القذافي بالطفولة وولعة بحبهم منذ نشئته الأولى



القذافي : طموح وبشاشة وثقة في النفس

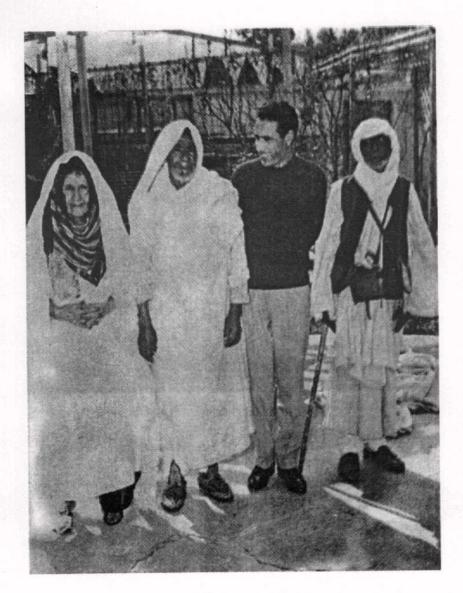

القذافي البسار بالأهسل



القذافي مع الطلبة يشجعهم ويدفعهم إلى تحصيل العلم والمعرفة منذ شبابه وحتى الأن



القذافي وشغفه بالتضامن العربي والإنساني

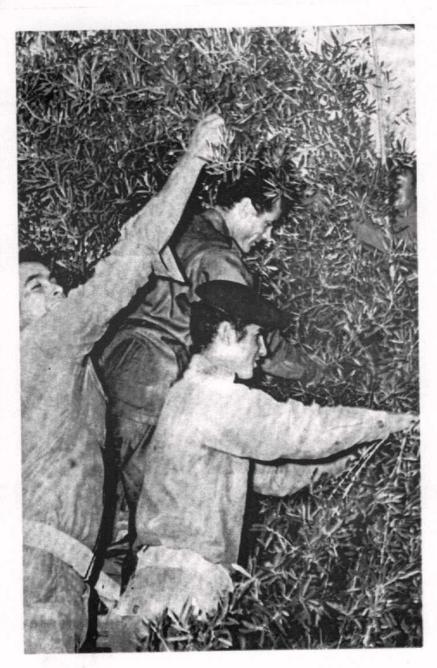

القذافي في سعادة غامرة بما حققته الثورة من مشاريع تنموية عملاقة

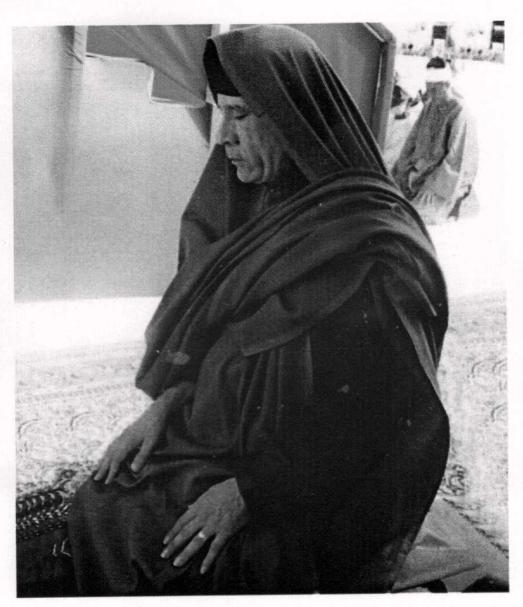

تصوف : فيه طهارة القلب وصفاء الضمير وإخلاص الطاعة وسماحة النفس فلاح به من ريه النور الجلى وأستولى على قلبه وعقله حب ربه وأستأنس بذكره



القذافي في خلوة يستلهم عظمة الخالق



القذافي يتضرع إلى الله



الفيلسوف القذافي يتأمل في مستقبل الإنسانية

## القذافي صانع الإتحاد الأفريقي

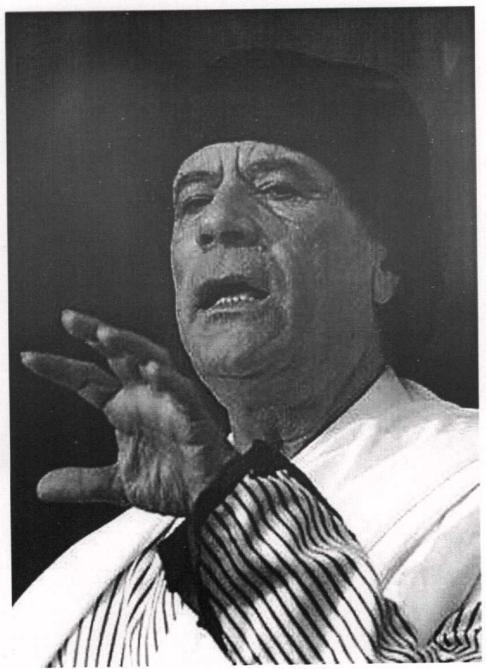

هكذا يتحاور القذافي ببساطة ووضوح وشفافية



الفيلسوف القذافى يدون آرائه وأفكاره

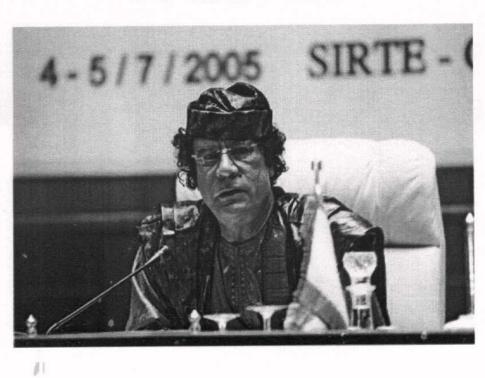

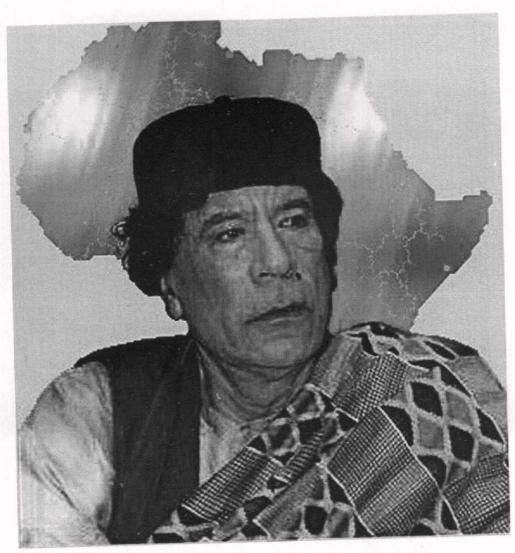

القذافى يفكر فى مستقبل قارته الأفريقية



علاقة عربية وإسلامية وأفريقية وثيقة العرى



القذافي فيلسوف السلام العالى